# الدُّرَّةُ النَّحْوِيَّةُ عَلَى المَنْظُومَةِ الشَّبْرَاوِيَّةِ عَلَى المَنْظُومَةِ الشَّبْرَاوِيَّةِ

- في قواعد فن العربية -

تَأْلِيفُ أَبِي رُوَيْمٍ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودٍ الرَّوَّاشِيِّ

# مقدِّمةُ الشَّارح

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا، وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَى، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ ..

فَهَذِهِ مَنْظُومَةٌ فِي فَنِّ الْعَرَبِيَّةِ، نَظَمَهَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّبْرَاوِيُّ (ت 1171هـ)، وَقَامَ بِضَبْطِهَا وَمُقَابَلَتِهَا عَلَى عَدَدٍ مِنَ النُّسَخِ الشَّبْرَاوِيُّ (ت 1171هـ)، وَقَامَ بِضَبْطِهَا وَمُقَابَلَتِهَا عَلَى عَدَدٍ مِنَ النُّسَخِ المَخْطُوطَةِ وَالمَطْبُوعَةِ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ الشيخُ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ الفَوْزَانُ، وَقَدِ اعْتَمَدْتُ عَمَلَهُ الَّذِي أَسْمَاهُ: «مَنْظُومَةُ الشَّبْرَاوِيِّ فِي قُواعِدِ فَنِّ الْعَرَبِيَّةِ» وَجَعَلْتُهُ أَصْلًا وَقَاعِدةً لِشَرْحِي.

وَإِنِّي قَدْ تَوَخَّيْتُ أَنْ يَكُونَ شَرْحِي مَمْزُوجًا بِالنَّظْمِ قَدْرَ الْإِمْكَانِ، وَأَنْ يَكُونَ مُطَعَّمًا بِمَا يَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ أَصِالَةِ القَدِيمِ وَبَسَاطَةِ الْحَدِيثِ، وَأَنْ يَكُونَ مُطَعَّمًا بِمَا أَنْتَجَتْهُ الدِّرَاسَاتُ اللُّغَويَّةُ الْحَدِيثَةُ مُكَمِّلًا لِمَا أَهْمَلَتْهُ الدِّرَاسَاتُ اللُّغَويَّةُ الْقَدِيمَةُ.
القَدِيمَةُ.

وَإِنِّي لِأَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يَنَالَ هَذَا الشَّرْحُ الرِّضَا وَالقَبُولَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا بِهِ شَفَاعَةَ نَبِيَّهِ يَوْمَ الدِّينِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْعَرَبِيَّةَ وَمُحِبِّيهَا فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الأُمِّيّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

في ُعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكمڂِفي.

وكتب أحمد بن محمود بن عبدالحميد الرواشي

## مُقَدِّمَةُ النَّاظِمِ

يقول الفقير عبدالله الشبراوي الشافعي:

قَدْ سَأَلَنِي مَنْ يَعِزُ عَلَيَّ أَنْ أَنْظِمَ لَهُ أَبْيَاتًا تَشْتَمِلُ عَلَى قَوَاعِدِ فَنِّ الْعَرَبِيَّةِ، فَأَجَبْتُهُ لِمَا سَأَلَ، طَالِبًا مِنَ اللهِ بُلُو غَ الأَمَلِ، وَرَتَّبْتُهُ عَلَى خَمْسَةِ أَبْوَابٍ:

الْبَابُ الْأُوَّلُ: فِي الْكَلَامِ عِنْدَ النُّحَاةِ، وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ.

البَابُ الثَّانِي: فِي الإعْرَابِ اصْطِلَاحًا.

البَابُ الثَّالِثُ فِي مَرْفُوعَاتِ الأسْمَاءِ

البَابُ الرَّابِعُ: فِي مَنْصُوبَاتِ الأَسْمَاءِ.

البَابُ الخَامِسُ: فِي مَخْفُو ضَاتِ الأَسْمَاءِ.

فَقُلْتُ، وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ:

# [الإفْتِتَاحِيَّةُ](1)

يا طَالِبَ النَّحْوِ خُذْ مِنِّي قَوَاعِدَهُ \* مَنْظُومَةَ جُمْلَةً مِنْ أَحْسَنِ اللَّهِ النَّحْوِ خُذْ مِنِّي قَوَاعِدَهُ \* مَنْظُومَةَ جُمْلَةً مِنْ أَحْسَنَ أَنْ الْعَقْوَ عَنْ فِي ضِمْنِ خَمْسِينَ بَيْتًا لَا تَزِيدُ \* بَيْتٍ بِهِ قَدْ سَالِّتُ الْعَقْوَ عَنْ إِنْ أَنْتَ الْعَقْوَ عَنْ أَلْتُ الْعَقْوَ عَنْ أَنْ أَنْتَ الْقَقْتَهَا هَانَتُ مَسَائِلَهُ \* عَلَيْكَ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلَا مَلَلِ إِنْ أَنْتَ أَتْقَتَتَهَا هَانَتُ مَسَائِلَهُ \* عَلَيْكَ مِنْ غَيْرِ تَطُويلٍ وَلَا مَلَلِ

(يَا طَالِبَ النَّحْوِ) الَّذِي هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ الكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ حَالَ تَرْكِيدِهَا مِنْ إعْرَابٍ وَبِنَاءٍ وَمَا يَتْبَعُهُمَا؛ لِلتَّحَرُّر مِنَ الخَطَأِ اللَّغَوِيِّ، وَلِفَهْمِ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى، وَكَلامِ رَسُولِهِ عَلَى، وَالَّذِي هُوَ مُسْتَمَدُّ مِنْ اللَّغَويِ، وَلِفَهْمِ كَلامِ اللهِ تَعَالَى، وَكَلامِ رَسُولِهِ عَلَى، وَالَّذِي هُوَ مُسْتَمَدُّ مِنْ كَلامِ العَرَبِ، وَالَّذِي وَضَعَهُ أَبُو الأَسْوَدِ الدُّوَلِيُّ بِأَمْرٍ مِنَ الإِمَامِ عليٍّ قَ.

\* تَثْبِيهٌ مُهِمٌ:
القَوَاعِدُ النَّحُويَّةُ فِي حَقِيقَتِهَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ صُنْعِ النُّحَاةِ أَنْفُسِهِمْ،
وَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ عَمَلِ الْعَرَبِ أَصْحَابِ اللَّغَةِ، فَالقِيَاسُ عَلَيْهَا إِنَّمَا هُوَ قِيَاسٌ
عَلَى عَمَلِ النُّحَاةِ أَنْفُسِهِمْ لَا عَلَى عَمَلِ الْعَرَبِ أَصْحَابِ اللَّغَةِ. هَذِهِ وَاحِدة.
وَمِعْيَارُ الصَّوَابِ وَالخَطَأِ شَدِيدُ الْإِرْتِبَاطِ بِفِكْرَةِ القِيَاسِ عَلَى القَوَاعِدِ
وَمِعْيَارُ الصَّوَابِ وَالخَطَأِ شَدِيدُ الْإِرْتِبَاطِ بِفِكْرَةِ القِيَاسِ عَلَى القَوَاعِدِ
الَّتِي أَخَذَهَا النُّحَاةُ الأَوَائِلُ عَنِ قَبَائِلَ مُخْتَلِفَةٍ، ثُمَّ افْتَرَضُوا وِحْدَةَ اللَّغَةِ لَدَى
هَذِهِ القَبَائِلِ جَمِيعًا دُونَ النَّظَرِ إِلَى اخْتِلَافِ لَهَجَاتِهِمْ. هَذِهِ تَأْتِيَةً.

فَإِذَا نَحْنُ احْتَكُمْنَا إِلَى مِعْيَارِ الصَّوَابِ وَالْخَطَإِ الَّذِي هُوَ شَدِيدُ الْارْتِبَاطِ بِفِكْرَةِ الْقِيَاسِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَمَلِ النُّحَاةِ أَنْفُسِهِمْ لَا مِنْ عَمَلِ النُّحَاةِ أَنْفُسِهِمْ لَا مِنْ عَمَلِ العَرَبِ أَصْحَابِ اللَّغَةِ، وَصَلَ بِنَا الأَمْرُ كَمَا وَصَلَ بِبَعْضِ النُّحَاةِ الأَوْائِلِ مِنْ تَخْطِئَةِ الْعَرَبِ أَصْحَابِ اللَّغَةِ أَنْفُسِهِمْ فِيمَا خَالَفَ قَوَاعِدَهُمْ.

شرح المنظومة الشبراوية وَهَذَا عَيْنُ مَا فَعَلَهُ النَّحَاةُ الأَقْدَمُونَ، حَيْثُ طَرَحُوا بَعْضَ مَا قَالَهُ شَاعِرٌ، ثُمَّ هُمْ أَنْفُسُهُمْ قَبِلُوا بَعْضَ مَا قَالَهُ هَذَا الشَّاعِرُ نَفْسُهُ مُسْتَشْهدِينَ بِهِ، لَا لِشَـٰيْءٍ إِلَّا لِأَنَّهُ خَالَفَ مَعَايِيرَ هُمْ فِيمَا طَرَحُوهُ، وَوَافَقَهَا فِيمَا قَبِلُوهُ، وَجَعَلُوا طَرْحَ السَّمَاعِ جَانِبًا وَتَحْكِيمَ أَقْيِسَةٍ وَضَعُوهَا هُمْ أَنْفُسُهُمْ [واطُّرحوا السَّماع جانَّبًا وحكَّموا أقيسَـةً وضَّعوها هم] مَنْهَجًا وَمِعْيَارًا ۗ لِلصَّوَابِ وَالخَطَأِ اللَّغُويَيْنِ.

وَمِنْ هُنَا يَأْتِي السُّوَّالُ، وَهُوَ: مَا الْقَيْصِلَ الَّذِي يَقْضِى لِتَعْبِيرِ مَا بِأَنَّهُ صَوَابٌ، وَيَقْضِيُّ عَلَى تَعْبِيرِ آخَرَ بِأَنَّهُ خَطَأٌ؟ وَهَلَّ مِنْ حَقِّ النَّحُويِّ غَيْرٍ الفَصِيح أَنْ يُغَلِّطَ البَدَويَّ الفَصِيحَ؟ هَذِهِ تَالِثَةُ.

وَالْجَوَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَكِيٌّ مِنْ هَذَا؛ إِذِ الْفَيْصَلُ فِي الصَّوَابِ وَالْخَطَا اللَّهُ عَوِيَّيْنِ هُوَ السَّمَاعُ، وَلَيْسَ غَيْرَ السَّمِمَاعِ، وَمَا تَحْكِيمُ النُّجَاةِ قَوَاعِدَهُمْ وَأُصِنَولَهُمْ فِيمَا سُمِعَ عَنِ العَرَبِ إِلَّا خَطَّأً مَنْهَجِيًّا فِي جُمْلَتِهِ وَتَفْصِلْلِهِ؛ إِذْ لَيْسَ مِٰنْ حَقِّ النَّحْوِيِّ غَيْرِ الْفَصِّلِيحِ أَنْ يُخَطِّئَ الْأَعْرَابِيَّ الْفَصِيحِ إِنَّا إِذَا وَجَدَ السَّمَاعَ ضِدَّهُ، فَكُنْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ذُكْرٍ أَبَدًا.

(خُذْ مِنْي) بَعْضَ (قَوَاعِدِهِ) أي: النَّحْو؛ لِأَنِّي لَمْ أَذْكُرْ جَمِيعَ قَوَاعِدِهِ طَلَبًا لِلاخْتِصَارِ وَالقَوَاعِدُ: عِبَارَةٌ عَنِ ضَوَابِطَ وَأَحْكَامٍ تُبَيِّنُ وَظَيفَةَ الْكَلِمَةِ فِي السِّياقِ، خُذْهَا حَالَةَ كَوْنِهَا (مَنْظُومَةً) أَيْ: مَجْمُوعَةً فِي نَظْمِ عَلَى «بَحْر البَسِيطِ»

وَبَحْرُ الْبَسِيطِ وَزْنُهُ فِي الدَّائِرَةِ العَرُوضِيَّةِ: مُسْتَفْعِلْنْ فَاعِلْنْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَوْتَادُه طَرَفٌ، وَأَجْزَاؤُهُ كُلُّهَا فُرُوعٌ لَا يُخالِطُها شَكِيٌّ مِنَ الْأُصنُولِ. الأصنولِ

وَ البَسِيطُ مِنْ ثَوَانِي الأَدْوَارِ الثَّمَانِيَةِ، فَهُوَ ثَانِي الدَّوْرِ الثَّانِي مِنْ دَوْرَيْ «دَائِرَةِ المُخْتَلِفِ»، وَهُوَ الفَرْغُ الرَّابِعُ لِبَحْرِ الطُّويلِ.

وَ البَسِيطُ رَابِعُ أَرْبَعَةِ أَبْحُرٍ تَبْدَأُ بِالجُزْءِ الَّذِي هُوَ «مُسْتَفْعِلُنْ»، وَالثَّلاثَةُ الْبَاقِيَةُ هِيَ الرَّجَزُ ، السَّريغُ، المُنْسَرحُ الــدرة النحويـة شــرح المنظومـة الشـبراويـة الافـتـاحـة

وَالْبَسِيطُ أَحَدُ بَحْرَيْنِ يَنْتَظِمَانِ الْجُزْ أَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا: «فَاعِلْنْ ، مُسْتَفْعِلْنْ» مَعًا، وَالْبَسِيطُ مَقْلُوبُ بَحْرِ الْمَدِيدِ الْأُوَّلِ مَعًا، وَالْبَسِيطُ مَقْلُوبُ بَحْرِ الْمَدِيدِ الْأُوَّلِ الْمُهْمَلِ.

#### □ فَائدَةً:

«الدَّائِرةُ العَرُوضِيَةُ»: مُصْطَلَحٌ أَطْلَقَهُ الخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ \$ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبُحُورِ الَّتِي يَجْمَعُ بَيْنَهَا التَّشَابُهُ فِي المَقَاطِع - الَّتِي هِيَ أَوْتَادُ وَأَسْبَابُ - عَلَى نَسَقٍ مُعَيَّنٍ مُطَّرِدٍ. وَبِالبَدْءِ مِنْ نُقْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى مُحِيطِهَا وَأَسْبَابُ عَلَى وَزْنٍ مُعَيَّنٍ يُسَمَّى بَحْرًا، وَإِذَا نَحْنُ بَدَأْنَا فِي نَفْسِ الدَّائِرَةِ مِنْ نُقْطَةٍ ثَانِيَةٍ مِنَ المُحِيطِ، حَصَلُكُ عَلَى وَزْنٍ مُعَيَّنٍ يُسَمَّى بَحْرًا، وَإِذَا نَحْنُ بَدَأْنَا فِي نَفْسِ الدَّائِرَةِ مِنْ نُقْطَةٍ ثَانِيَةٍ مِنَ المُحِيطِ، حَصَلْنَا عَلَى وَزْنٍ آخَرَ يُسَمَّى بَحْرًا أَيْضًا، وَنِقَاطُ كُلِّ دَائِرَةٍ: مِنْهَا مُنْتِجٌ لِبَحْرٍ جَدِيدٍ، وَمِنْهَا مُكَرَّرٌ لِبَحْرٍ سَبَقَ.

أَوْ قُلْ: هِيَ مَجْمُوعَةٌ مُكَوَّنَةٌ مِنْ أَجْزَاءٍ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ جُزْءٍ وَاحِدٍ، وَهَذِهِ الأَجْزَاءُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مَقَاطِعَ عَرُوضِيَّة تُشْبِهُ إِلَى حَدِّ كَبِيرِ النَّغَمَاتِ فِي السُّلَمِ الأَجْزَاءُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مَقَاطِعَ عَرُوضِيَّة تُشْبِهُ إِلَى حَدِّ كَبِيرِ النَّغَمَاتِ فِي السُّلَمِ المُوسِيقِيِّ، وَهِيَ خَمْسُ دَوَائِرَ، أَصَّلَانَا لَهَا فِي كِتَابِنَا: «الْعَرُوضُ الْخَلِيلِيُّ .. دِرَاسَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ»، فَارْجِعْ إِلَيْهِ غَيْرَ مَأْمُورٍ.

وَالنَّظْمُ: هُوَ الكَلَامُ المَوْزُونُ المُقَفَّى بِقَصْدٍ.

(جُمْلَةً) حَالٌ ثَانٍ، وَالجُمْلَةُ هِيَ الكَلَامُ المُرَكَّبُ، أَفَادَ أَوْ لَمْ يُفِدْ، وَتُجْمَعُ عَلَى جُمَلٍ، وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ «الكَلَامِ» لَاحِقًا (مِنْ أَحْسَنِ الجُمَلِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ نَعْتٍ لِـ «جُمْلَةً»، أَوْ هُوَ نَفْسُهُ نَعْتٌ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ نَعْتُ إِلَى الْجُمْلِ)

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلًا مِنْ «مَنْظُومَةً جُمْلَةً مِنْ أَحْسَنِ الجُمَلِ»: «إِنْ شِـــئْتَ مِنْ غَيْرِ تَطُويلٍ وَلَا مَلَكِ». وَالأَوَّلُ أَجْوَدُ مَعَ وُجُودِ البَيْتِ الثَّالِثِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الأَنَ وَذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ هُنَاكَ تَكْرَارُ ، وَالثَّانِي الثَّالِثِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ النُّسَـخِ كَمَا سَـيَأْتِي أَجُودُ مَعَ كَوْنِ البَيْتِ الثَّالِثِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ النُّسَـخِ كَمَا سَـيَأْتِي بَيْنَ النَّسَـخِ كَمَا سَـيَأْتِي بَيْنَ النَّسَـخِ كَمَا سَـيَأْتِي بَيْنَ النَّسَـخِ كَمَا سَـيَأْتِي بَيْنَ النَّسَـخِ النَّسَـخِ كَمَا سَـيَأْتِي بَيْنَ اللَّهُ قَرِيبًا.

(فِي ضِمْنِ خَمْسِينَ بَيْتًا) أَيْ: فِيمَا تَضَمَّنَهُ وَاحْتَوَاهُ الْخَمْسُونَ بَيْتًا الْمَنْظُومَةُ لِلْقَوَاعِدِ بِالمُقَدِّمَةِ، (لَا تَزِيدُ) عَلَى الْخَمْسِينَ بَيْتًا (سِوَى بَيْتٍ بِهِ)

شرح المنظومة الشبراوية

أَيْ: بِهَذَا البَيْتِ الَّذِي هُوَ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ، (قَدْ سَالُتُ) اللهَ تَعَالَى (الْعَفْقَ عَنْ زُلِلِي) أَيْ: عَنْ خَطَايَايَ.

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا مَنْظُومَةٌ مُخْتَصَرَةٌ جِدًّا، وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ تَرْغِيبًا لِلطَّالِبِ؛ إِذِ التَّطُويلُ يُفْضِي إِلَى التَّعَبِ وَالسَّاَمَةِ وَالمَلَلِ، فَكَانَ الإُخْتِصَالُ غَيْلُ المُخِلِّ بِالمَعْنَى مَطْلُوبًا وَمَرْ غُوبًا.

وَجُمْلَةُ «بِهِ قَدْ سَأَلْتُ الْعَفْوَ عَنْ زَلَلِي» فِي مَحَلِّ جَرِّ نَعْتُ لِـ «بَيْتٍ». وَقَوْلُهُ: «فِي ضَمْنِ خَمْسِينَ بَيْتًا» مُتَعَلِّقُ بِـ «مَنْظُومَةً»، وَفِيهِ التَّصْمِينُ الْعَرُ وضِيب اللَّذِي هُوَ توقُّفُ مَعْنَى بَيْتٍ عَلَى بَيْتٍ آخَرَ بَعْدَهُ، وَعَدَّهُ الْعَرُ وضِيُّونَ مِنْ عُيُوبِ القَافِيَةِ.

(إِنْ أَنْتَ) أَيُّهَا الطَّالِبُ لِلنَّحْوِ بِمِعْنَاهُ الَّذِي شَـرَحْنَاهُ لَكَ آنِفًا (أَتْقَنْتَهَا) أَي: الْمَنْظُومَة، حِفْظًا وَفَهْمًا وَتَدَبُّرًا، (هَانَتْ) أَيْ: سَـهُلَتْ (مَسَائِلُهُ) أَي: النَّحْوِ (عَلَيْكَ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلَا مَلَلِ) أَيْ: وَلَا تَعَبِ يَلْحَقُكَ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِقِلَّةِ لَفْظِها، وَغَزَارَةِ عِلْمِها.

وَقَوْلُهُ: «إِنْ أَنْتَ أَتْقَنْتَهَا» شَرْطُ، جَوَابُهُ: «هَاتَتْ مَسَائِلُهُ»، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ مَسَائِلُ النَّحْوِ لَنْ تَكُونَ هَيِّنَةً سَهْلَةً مُنْقَادَةً إلَّا بِإِتْقَانِكَ لَهَا، وَإِتْقَانُهَا هُوَ مُدَاوَمَةُ النَّظَرِ فِيهَا الدَّاعِيةُ إِلَى إِحْكَامِهَا وَضَبْطِهَا.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلًا مِنْ: «عَلَيْكَ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلَا مَلَلِ»: «عَلَيْكَ فَاعْنَ بِهَا وَاحْذَرْ مِنَ الكَسَلِ» أَيْ: فَاهْتَمَّ وَاعْتَنِ بِهَا اهْتِمَامَكَ وَاعْتِنَاءَكَ بِنَفْسِكَ وَخَاصَّتِكَ، وَاحْذَرْ مِنْ أَنْ تَكْسَلَ عَنْ ذَلِكَ.

وَ هَذَا الأَخِيرُ يَتَنَاسَبُ مَعَ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي مِنَ البَيْتِ الأَوَّلِ بِلَا تَكْرَارٍ، وَيَكُونُ مَجْمُوعُ الأَبْيَاتِ مَعَ التَّغْيِيرِ هَكَذَا:

1- يَا طَالِبَ النَّحْوِ خُذْ مِنِّي \* إِنْ شِئْتَ مِنْ غَيْرٍ تَطُويلٍ وَلَا قَ مَا طَالِبَ النَّحْوِ خُذْ مِنِّي \* إِنْ شِئْتَ مِنْ غَيْرٍ تَطُويلٍ وَلَا قَ عَنْ أَا الْعَفْوَ عَنْ أَا اللّهُ الْعَفْوَ عَنْ أَا اللّهُ الْعَفْوَ عَنْ أَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

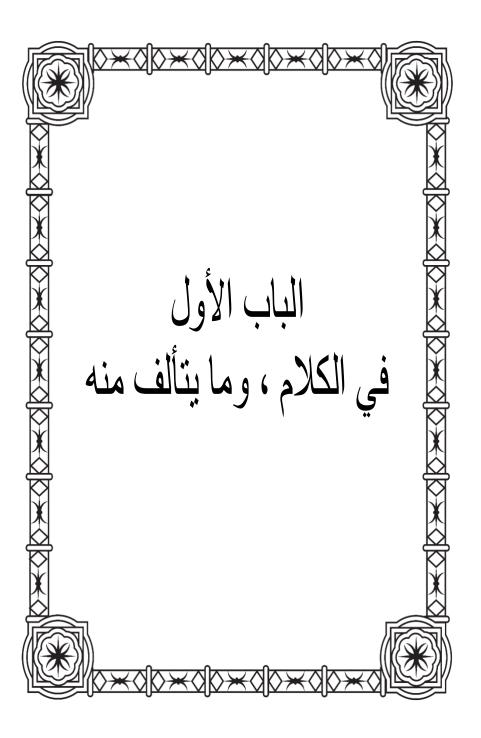

اللَّوَّ لُ: فِي الكَلَامِ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ مِنْ الكَلَامِ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ الْكَالَامِ الكَلَامِ الكَلَامِ الكَلَامِ الكَلَامُ اصْطِلَاحًا فَهُوَ \* مُرَكَّبٌ فِيهِ إِسْنَادٌ كَيِي إِقَامَ 4- أَمَّ لِلْكَلَامُ اصْطِلَاحًا فَهُوَ \* مُرَكَّبٌ فِيهِ إِسْنَادٌ كَيِي إِقَامَ

4- إِذِا الْكِلامُ اصطلاحا فهو \* مركب فِيهِ إِسَادُ كَوَّاهُمُ وَالْفِعْلُ أَنَّمَ الْحَرْفُ \* أَجْزَاؤُهُ فَهُوَ عَنْهَا غَيْرُ مُنْتَقِلِ \$- وَالْإِسْمُ وَالْفِعْلُ بِالْتَنْوِينِ ثَمَّ بِأَلْ \* وَالْجَرِّ أَوْ بِحُرُوفِ الْجَرِّ 6- فَالِاسْمُ يُغُرَفُ بِالْتَنْوِينِ ثَمَّ بِأَلْ \* وَالْجَرِّ أَوْ بِحُرُوفِ الْجَرِّ 6- فَالِاسْمُ يُغُرَفُ بِالْسَيِنِ أَوْ قَدْ أَوْ بِسَوْفَ \* أَرَدْتَ حَرْفًا فَمِنْ تَلْكَ الْأَمُولِ \$ مَانُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولِ هُوَالْمُولِ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَالْمُولِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(أَمَّا الْكَلَامُ اصْطِلَاحًا) أَيْ: في عُرْفِ النُّحَاةِ وَمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، (فَهُوَ عِنْدَهُمُ) عِبَارَةٌ عَنْ: لَفْظٍ (مُرَكِّبٍ فِيهِ إِسْنَادٌ) تَامُّ.

وَذَلِكَ (كَ—)قَوْلِكَ: (قَامَ عَلِيٍّ) فَإِنَّهُ لَفْظُ، أَيْ: مَلْفُوظُ؛ لِكَوْنِهِ صَـوْتًا مُشْتَمِلًا عَلَى بَعْضِ الحُرُوفِ الهِجَائِيَّةِ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، وَفِيهِ مِشْتَمِلًا عَلَى بَعْضِ الحُرُوفِ الهِجَائِيَّةِ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، وَفِيهِ إِسْنَادٌ تَامُّ، وَهُوَ المُفِيدُ فَائِدَةً يَحْسُنُ سُكُوتُ المُتَكَلِّمِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَوْضنُوعٌ وَضنعًا عَرَبِيًّا.

وَقَوْلُـهُ: «اصْطِلاحًا» تَمْبِيزُ، أَوْ: عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، أَيْ: فِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ وَاصْطِلَاحُهُمْ: هُوَ اتَّفَاقُهُمْ عَلَى أَمْرٍ مَعْهُودٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ، إِذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ إِلَيْهِ

وَقَوْلُهُ: «كَقَامَ عَلِيٍّ» مَقُولُ قَوْلٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ: قَامَ عَلِيٌّ، فَ«قَامَ» فِعْلُ مَاضٍ، وَ«عَلِيٌّ» اسْمٌ مُظْهَرٌ فَاعِلٌ.

مِمَّا سَبَقَ، نُدْرِكُ أَنَّ الكَلَامَ فِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ هُوَ:

1- اللَّفْظُ: وَهُوَ الصَّوْتُ المُشْتَمِلُ عَلَى بَعْضِ الحُرُوفِ الهِجَائِيَّةِ لَفْظًا كَـرزَيْدٍ»، وَإِمَّا مُسْتَعْمَلٌ كَرزَيْدٍ»، وَإِمَّا مُسْتَعْمَلٌ كَرزَيْدٍ»، وَإِمَّا مُهْمَلٌ كَرزَيْدٍ»، وَإِمَّا مُهْمَلٌ كَردَيْزٍ» مَقْلُوبِ «زَيْدٍ». وَخَرَجَتْ بِاللَّفْظِ: الإِشَارَةُ، وَالكِتَابَةُ؛ فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَفْظًا.

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

2- المُرَكَّبُ: وَهُوَ مَا تَرَكَّبَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، ظَاهِرًا كَانَ التَّرْكِيبُ كَ: «الدِّينُ يُسْرُ» أَوْ مُقَدَّرًا كَ«قُمْ».

3- المُفِيدُ: وَهُوَ المُفِيدُ مَعْنَى تَامَّا جَدِيدًا يُفِيدُ السَّامِعَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ أَوْ سَبَقَتْ مَعْرِفَتُهُ لَهُ، يَحْسُنُ سُكُوتُ المُتَكَلِّمِ عَلَيْهِ. وَخَرَجَ بِالمُفِيدِ نَحْوُ: «إِذَا أَقْبَلَ زَيْدٌ».

4- بِالوَضْع: وَهُوَ أَن يَكُونَ بِالأَلْفَاظِ العَرَبِيَّةِ، لَا بِأَلْفَاظِ لُغَةٍ أُخْرَى.

وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ كَلَامُ السَّكْرَانِ وَالغَضْبَانِ وَالمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَالبَبْغَاءِ وَمَا شَابَهَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يُدْرِجُ هَذَا فِي قَيْدِ الوَضْع، وَمَعْنَاهُ عِنْدَهُ أَنْ يَضَعَ المُتَكَلِّمُ هَذِهِ الأَلْفَاظَ العَرَبِيَّةَ قَاصِدًا إِلَى هَذَا الوَضْع.

(وَالِاسْمُ) الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُسَمَّاهُ، وَلَيْسَ الزَّمَنُ جُزْءًا مِنْهُ؛ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مُظْهَرٌ كَ «زَيْدٍ»، وَمُضْمَرٌ كَ «أَنَا» وَ «أَنْتَ» وَ «هُوَ » وَفُرُو عِهِنَّ، وَمُبْهَمٌ كَ «هَذَا» وَ «الَّذِي» وَفُرُو عِهِمَا.

وَمِمَّا سَبَقَ، نُدْرِكُ أَنَّ الوَصْفَ مَعْدُودٌ عِنْدَ النُّحَاةِ الأَوَائِلِ مِنْ أَنَوَاعِ الْاسْمِ وَهُوَ المَظْهَرُ، مَعَ أَنَّهَ لَا يَدُلُ عَلَى مُجَرَّدِ مُسَمَّاهُ، بَلْ عَلَى الوَصْفِيَّةِ، الْاسْمِ وَهُوَ المَظْهَرُ، مَعَ أَنَّهَ لَا يَدُلُ عَلَى مُسَمَّاهُ، وَهُوَ الذَّاتُ الَّتِي أُطْلِقَ فَنَحْوُ: «زَيْدٌ كَاتِبُ». «زَيْدٌ » يَدُلُّ عَلَى مُسَمَّاهُ، وَهُو الذَّاتُ الَّتِي أُطْلِقَ عَلَيْهَا هَذَا الْاسْمُ لِمُجَرَّدِ تَمْبِيزِهَا عَنْ غَيْرِهَا دُونَ شَمِيْءٍ آخَرَ، وَأَمَّا عَلَيْهَا هَذَا الْاسْمُ لِمُجَرَّدِ تَمْبِيزِهَا عَنْ غَيْرِهَا دُونَ شَمِي آخَرَ، وَأَمَّا هَائَهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ، «كَاتِبُ» فَيَدُلُ عَلَى اتِصَلَاقَ».

الأَمْرُ الَّذِي جَعَلَ بَعْضَهُمْ يَعُدُّهُ قِسْمًا مُسْتَقِلًا مِنْ أَقْسَامِ الكَلِمَةِ، يَقِفُ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ مَعَ الاسْمِ وَالْفِعْلِ دُونَ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنَ الاسْم، وَلَا مُتَّحِدًا مَعَ الْفِعْلِ؛ إِذْ يَخْتَلِفُ عَنْهُمَا مَبْنًى وَمَعْنًى.

وَكَذَلِكَ الضَّمِيرُ، مَعْدُودٌ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْاسْمِ وَهُوَ الْمَضْمَرُ، مَعَ دِلَالَتِهِ عَلَى مُسَمَّاهُ بِقَرِينَةٍ، كَالتَّكَلُّمِ وَالْخِطَّابِ وَالْغَيْبَةِ، بِخِلَافِ نَحْوِ «زَيْدٍ» فِي دِلَالَتِهِ عَلَى مُسَمَّاهُ بِلَا قَرِينَةٍ كَمَا أَنَّ الضَمَائِرَ لَا تَقْبَلُ بَعْضَ الْعَلَامَاتِ الشَّكْلِيَّةِ الَّتِي تَقْبَلُهَا الأَسْمَاءُ

وَكَذَلِكَ الإِشْارَةُ وَالْمَوْصُولُ، مَعْدُودَةٌ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الاسْمِ وَهُوَ الْمُبْهَمُ، مَعَ دِلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّاهَا إمَّا بِقَرِينَةِ الإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ أَو الْمَعْنَويَّةِ

الباب الأول

كَمَا فِي الإِشَارَةِ، وَإِمَّا بِالصِّلَةِ كَمَا فِي المَوْصُولِ، فَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِنَحْوِ «زَيْدٍ» فِي الدِّلاَلَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ مَعًا، الأَمْرُ الَّذِي جَعَلَ بَعْضَا هُمْ يَعُدُّ المُضْمَرَ وَالمُبْهَمَ قِسْمًا مُسْتَقِلًا مِنْ أَقْسَامِ الكَلِمَةِ.

وَكَذَلِكَ الظَّرْفُ، مَعْدُودٌ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْاسْمِ وَهُوَ الْمَظْهَرُ، مَعَ أَنَّهُ يُفِيدُ الظَّرْفِيَّةَ، وَاسْتِعْمَالُهُ مُخَالِفٌ تَمَامًا لِنَحْوِ «زَيْدٍ»، الأَمْرُ الَّذِي جَعَلَ بَعْضَهُمْ يَعُدُّه قِسْمًا مُسْتَقِلًا مِنْ أَقْسَامِ الكَلِمَةِ.

وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرُ، مَعْدُودٌ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْإسْمِ وَهُوَ الْمَظْهَرُ، مَعَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحَدَثِ.

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ لَكَ هَذِهِ الْخِلَافَاتِ لِتُدْرِكَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَدْلُولَاتِ هَذِهِ الأَسْمَاءِ واسْتِعْمَالَاتِهَا، وَلِئَلَّا تَرَاهَا نَمَطًا وَاحِدًا، ثُمَّ الأَمْرُ بَعْدُ أَمْرُ تَقْسِيمٍ وَتَرْتِيبٍ، وَمِثْلُ هَذَا اجْتِهَادُ يَسُو غُ فِيهِ الْإِخْتِلَافُ.

(وَالْفِعْلُ) الَّذِي يَدُلُّ عَلَى حَدَثٍ وَزَمَانِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَيْضًا: مَاضٍ كَ«ضَرَب»، وَمُضَارِعُ كَ«يَضْرِبُ»، وَأَمْرٌ كَ«اضْرِبْ».

وَزَمَنُ الفِعْلِ يَكُونُ صَـرْفِيًّا فِي الإِفْرَادِ، وَنَحْوِيًّا فِي السِّيَاقِ، عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ لَكَ فِي الْفَائِدَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا.

هَذَا، وَقَدْ نَسَبَ النُّحَاةُ الزَّمَنَ المَاضِيَ إِلَى «نِعْمَ» وَ «بِئْسَ» وَ «مَا أَفْعَلَهُ» وَ «هَيْهَاتَ» وَ «لَيْسَ»، عَلَى الرَّغْمِ مِمَّا يَبْدُو فِي مَعَانِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ بُعْدٍ عَنْ مَعْنَى الزَّمَنِ فِي أَسَاسِهِ، فَإِذَا وَجَدُوا أَنَّ السِّيَاقَ رُبَّمَا الْكَلِمَاتِ مِنْ بُعْدٍ عَنْ مَعْنَى الزَّمَنِ فِي أَسَاسِهِ، فَإِذَا وَجَدُوا أَنَّ السِّيَاقَ رُبَّمَا أَدَّى إِلَى مَعْنَى زَمَنِيِّ غَيْرِ الَّذِي نَسَبُوهُ إِلَى الصِّييَةِ، ذَهَبُوا يَنْسُبُونَ المَعَانِيَ الزَّمَنِيَّةَ إِلَى الْأَدَوَاتِ:

- كَنِسْبَةِ الْقَلْبِ إِلَى «لَمْ»، فَقَالُوا: «حَرْفُ نَفْيِ وَجَزْمٍ وَقَلْبٍ».
- وَكَنِسْ بَةِ الْإسْ تِقْبَالِ إِلَى «إِذَا»، فَقَالُوا: «ظَرْفُ لِمَا يُسْ تَقْبَلُ مِنَ الزَّمَان».
- وَكَنِسْ بَةِ الْحُضُ وِ إِلَى «قَدْ»، فَقَالُوا: «تَخُصُّ الفِعْلَ بِالْمَاضِيِ القَرِيبِ مِنَ الْحَالِ بَعْدَ أَنْ كَانَ الفِعْلُ مُحْتَمِلًا الْمَاضِي القَريبَ وَالبَعِيدَ مَعًا».

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

وَهَكَذَا جَعَلُوا الدِّلَالَةَ النَّحُويَّةَ فِي هَذَا النِّطَاقِ الضَّيِقِ بِسَبَبِ مِنَ انْشِعَالِهِمْ بِالمُفْرَدَاتِ وَبِنَاءِ النَّحْوِ عَلَيْهَا، دُونَ نَظْرٍ إِلَى أَهَمِيَّةِ العَلاَقَاتِ السِّيَةِ، وَإِنَّمَا الزَّمَنُ فِي العَرَبِيَّةِ أَغْنَى بِكَثِيرٍ مِمَّا تَصَيوْرَهُ النُّحَاةُ الأَقْدَمُونَ. اللَّقْدَمُونَ.

فَ «هَيْهَاتَ» -مَثَلًا- كَلِمَةٌ تُسْتَعْمَلُ لِلْكَشْفِ عَنْ مَوْقِفِ انْفِعَالِيّ مَا، يُقَالُ -مَثَلًا- لِمَنْ يَتَوَقَّعُ نَجَاحَهُ مَعَ عَدَمِ مُذَاكَرَتِهِ مُطْلَقًا: هَيْهَاتَ النَّجَاحُ. وَلا صِلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَفْسِيرِهِ الَّذِي زَعَمُوهُ وَهُوَ: بَعُدَ النَّجَاحُ؛ إذْ فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ الإِنْشَاءِ وَالْخَبَرِ، فَلا تَصْلُحُ الثَّانِيَةُ لِشَرْحِ الأُولَى؛ إذْ لَا تُسَاوِيهَا فِي المَعْنَى.

الأَمْرُ الَّذِي حَمَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى تَسْمِيةِ مِثْلِ هَذِهِ الكَلِمَاتِ بِالْخَوَالِفِ النَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي أَسَالِيبَ إِفْصَاحِيَّةٍ لِلْكَشْفِ عَنْ مَوْقِفٍ انْفِعَالِيِّ مَا، وَالْإِفْصَاحِ عَنْهُ، وَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: «كِحْ» لِلطِّفْلِ، وَ: «عَاهْ» لِلْإَبِلِ، وَ: «بِسْ» لِلْقِطَّةِ، وَ: «مَا أَجْمَلَ السَّمَاءَ» فِي التَّعَجُّبِ، وَ: «أَجْمِلْ بِهَا» فِي التَّعَجُّبِ، وَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ»، وَ: «بِئْسَ الوَلَدُ» فِي المَدْحِ وَالذَّمِ، وَ: «السَّيَّارَةَ السَّيَّارَةَ » فِي التَّحْذِيرِ.

وَجَمِيعُ الخَوَالِفِ عِنْدَهُم مَسْكُوكَةٌ، وَمِنْ هُنَا كَانَتْ مَحْفُوظَةَ الرُّ تْبَةِ، مَقْطُوعَةَ الصِّلَةِ بِغَيْرِهَا مِنَ النَّاحِيَةِ التَّصْرِيفِيَّةِ.

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ لَكَ هَذِهِ الْخِلَافَاتِ لِتَتَبَيَّنَ مَا يَنُمُّ عَنِ الزَّمَنِ وَيَصْلُحُ لِإعْمَالِ الإعْرَابِ فِيهِ مِمَّا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَالأَمْرُ بَعْدُ أَمْرُ تَدَبُّرٍ وَاقْتِنَاعِ يَدْفَعَانِ إِلَى تَفَهُّمِ النُّصُوصِ دُونَ تَعَسُّفٍ أَوْ تَعَصُّبِ لِمَذْهَبٍ دُونَ آخَرَ ؛ إِذْ لَيْسَ النَّحْوُ مُوحًى بِهِ إِلَى أَحَدٍ، وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْخِلَافَاتِ تَفْتِيحٌ لِمَدَارِكِ الفَهْمِ فِي صِنَاعَةِ النَّحْوِ كَمَا لَا يَخْفَى.

#### وَجُمْلَةُ القَوْلِ فِي هَذَا المَذْهَبِ:

- أَنَّ الْخَوَالِفَ الإفْصَـاحِيَّةَ تَفْتَقِرُ افْتِقَارًا مُتَأْصِّلًا إِلَى ضَـمَائِمَ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الأَدَوَاتِ وَالْمَرْ فُوعَاتِ وَالْمَنْصُـوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ، كَافْتِقَارِ خَالِفَةِ التَّعَجُّبِ إِلَى «مَا» أَوْ «بَاءِ الْجَرِّ».

الباب الأول

- وَلَا تُرْتَبِطُ الْخَوَالِفُ بِزَمَنٍ، وَلَا تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الأَفْعَالِ، بَلْ تَقُومُ بِدَوْرِ الْمُسْنَدِ دُونَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُا وَبَيْنَ الأَفْعَالِ بِأَنَّهَا لَا بَوْرَ الْمُسْنَدِ وَلَا بَلْزُومٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُصناحِبُهَا مِنَ الْمَنْصُوبَاتِ، وَلَا تَدْخُلُ فِي عَلَاقَةِ النِّسْنِبَةِ مَعَ مَا يُصناحِبُهَا مِنَ الْمَجْرُورَاتِ، فَالْخَوَالِفُ مَعَ ضَعَمَا يُصناعِبُهَا مِنَ الْمَجْرُورَاتِ، فَالْخَوَالِفُ مَعَ ضَا مُسْتَقِلٌ مِنْ الْمَجْرُورَاتِ، فَالْخَوَالِفُ مَعَ ضَا مُسْتَقِلٌ مِنْ عَيْرُ؛ وَلِذَا فَهِيَ قِسْمٌ مُسْتَقِلٌ مِنْ أَقْسَامِ الْكَلِمَةِ عِنْدَ هَذَا الْفَرِيقِ \*\*\*

(ثُمَّ الْحَرْفُ) الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ لَا يَتَّضِحُ وَلَا يَسْتَبِينُ إِلَّا فِي غَيْرِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَيْضًا: خَاصُّ بِالْاسْمِ كَدْفِي»، وَبِالْفِعْلِ كَدْلِمْ»، وَمِالْفِعْلِ كَدْرَاهُ وَمُشْ تَرَكُ بَيْنَهُمَا كَددبله (جُمْلَتُهَا) أَيْ: ثَلَاثَتُهَا (أَجْزَاهُهُ) أَيْ: أَجْزَاءُ الْكَلَامِ الَّذِي سَبِقَ تَعْرِيفُهُ آنِفًا (فَهُو عَنْهَا غَيْرُ مُنْتَقِلٍ) أَيْ: فَالكَلَامُ غَيْرُ مُنْتَقِلٍ عَنْ هَذِهِ الأَجْزَاءِ التَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَكَ آنِفًا، وَذَلِكَ نَاتِجٌ عَنْ طَرِيقِ التَّبَعُ وَالْإسْتِقْرَاءِ لِكَلَامِ الْعَرَبِ الْخُلُّصِ.

فَجُمْلَةُ القَوْلِ أَنَّ الكَلِمَةَ الَّتِي هِيَ لَفْظٌ مُفْرَدٌ يَشْتَمِلُ عَلَى بَعْضِ الْحُرُوفِ الهِجَائِيَّةِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا، وَالْتِي هِيَ بِمَثَابَةِ النَّوَاةِ لِعِلْمِ العَربِيَّةِ، تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الإسْمِ، وَالْفِعْلِ، وَالْحَرْفِ وَكُلُّ مِنَ الأَقْسَامِ الثَّلاثَةِ المَذْكُورَةِ يَنْقَسِمُ أَيْضًا عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ وَالْحَرْفِ وَكُلُّ مِنَ الأَقْسَامِ وَالْحَرْفِ وَكُلُّ مِنَ الأَقْسَامِ وَمُضْمَرٌ، الثَّلاثَةِ المَذْكُورَةِ يَنْقَسِمُ أَيْضًا عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ وَالْحَرْفُ عَلْهُرٌ، وَالْحَرْفُ عَلْهُ الْإسْمِ بِالْإسْمِ، وَمُضَلَا وَكُلُّ مَانِ وَمُشَلَّا وَمُشَلَّا وَالْعَلْ المُعْرَبُ مِنْهَا وَخَمْلَةُ الأَقْسَامِ تِسْعَةً المُعْرَبُ مِنْهَا وَمُشَلَّا وَمُشَلَّا وَمُشَلَّا وَمُشَلَّا وَمُشَلَّا وَمُشَلِّا المُضَلَّا وَمُثَلِّا المُحْرَبُ مِنْهَا وَمُشَلِّا المُحْرَبُ مِنْهَا وَبَقِيْةُ الأَقْسَامِ كُلُّهَا مَبْنِيَّةً المُعْرَبُ مِنْهَا المُصَلَّاقِ عُ اللَّهُ المُضَامِ وَالْقَوْلَ المُحْرَبُ مِنْهَا وَمَقَالَ المُحْرَابُ مِنْ المُصَلَّاقُ الْمُعْمَا فَعُمْ اللَّهُ المُصَلَّاقُ المُعْرَبُ مِنْ المُونَ الْمُعْرَبُ مِنْ المُعْرَبُ مَا المُحْرَابُ مِنْ الْمُعْرَابُ مِنْ الْمُونِ الْمُعْلَقُ المُعْرَابُ مَا الْمُعْلَى المُحْرَابُ مِنْ الْمُعْلَامُ الْمُعْرَابُ مُ الْمُعْرَابُ مَا مُنْ المُصَلَّاقُ الْقُولُ المُعْرَابُ مَا الْمُعْرَابُ مَا مُعْرَابُ مَا الْمُعْرَابُ مَا الْمُعْرَابُ مُ الْمُعْرَابُ مَا الْمُعْرَابُ الْمُعْلَامُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْلَامُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْلَامُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرَابُ الْمُعْلَقُ الْمُعْرَابُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْرَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَابُ الْمُعْمَالُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ الْمُعْرَابُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْرَاقُ الْ

فَائِدةٌ: تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلَى مَاضٍ وَمُضَارِعٍ وَأَمْرِ مَا هُوَ إِلَّا تَقْسِيمُ صَرْفِيٌّ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَاضِيَ فِي التَّقْسِيمِ الصَّرْفِيِّ قَدْ يَكُونُ مُسْتَقْبَلًا فِي النَّحْوِ كَمَا فِي قَوْلِكَ: إِذَا جِئْتَ أَكْرَمْتُكَ، وَهُوَ لَمْ يَجْئُ، وَأَنَّ المُضَارِعَ النَّحْوِ كَمَا فِي قَوْلِكَ: لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ، فِي النَّحْوِ كَمَا فِي قَوْلِكَ: لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ، فِي النَّحْوِ كَمَا فِي الصَّرْفِيّ يَكُونُ أَيْدُ، وَأَنَّ الأَمْرَ فِي التَّقْسِيمِ الصَّرْفِيّ يَكُونُ أَيْد، وَأَنَّ الأَمْرَ فِي التَّقْسِيمِ الصَّرْفِيّ يَكُونُ زَمَنُ الْأَمْرِ فَي التَّقْسِيمِ الصَّرْفِيّ يَكُونُ وَمَنْ الْأَمْرِ فِي التَقْسِيمِ الصَّرْفِيّ يَكُونُ وَمَنْ وَقَلِكَ: قُمْ يَا زَيْدُ، وَلَحَلَّ زَيْدًا لَا يَمْنَ الْقِيَامُ الْقَيْامُ الْعَلَامُ أَصْلًا، وَإِنْ هُو اسْتَجَابَ كَانَ زَمَنُ الْقِيَامِ هُوَ النَّذِي أَحْدَثَ زَيْدُ فِيهِ الْقِيَامُ اسْتِجَابَةً لِلْأَمْرِ طَالَ الوَقْتُ أَوْ قَصُرَ.

وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ النَّحَاةَ نَسَبُوا النَّمَنَ النَّحُويَ إِلَى الصِّيغِ المُفْرَدَةِ، فَجَعُلُوا الزَّمَنَ وَظِيفَةَ الصِّيغَةِ، وَقالُوا: إِنَّ الفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الحَدَثِ بِلَفْظِهِ، وَعَلَى الزَّمَنِ بِصِيغَتِهِ. وَلَمَّا كَانَتْ صِيغُ الفِعْلِ ثَلَاثًا عِنْدَ البَصْرِبِينَ جَعَلُوا الأَزْمِنَةَ ثَلَاثًا عِنْدَ البَصْرِبِينَ جَعَلُوا الأَزْمِنَةَ ثَلَاثًا فِي صِيغَةَ «فَعَلَ»، وَلِلثَّانِي صِيغَةَ «يَفْعلُ» الأَزْمِنَة ثَلَاثًا فِي صِيغَةَ «افْعَلُ»، وَلِلثَّانِي صِيغَةَ «يَفْعلُ» وَلِلثَّالِي صِيغَةَ «افْعَلُ».

وَحَقِيقَةُ الأَمْرِ أَنَّ الزَّمَنَ فِي النَّحْوِ العَرَبِيِّ لَا يَخْضَعُ لِصِيغَةِ الفِعْلِ كَمَا تَوَهَّمَهُ النُّحَاةُ الأَوَائِلُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ التَّقْسِيمُ الصَّرْفِيُّ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يُحَدِّدُ الزَّمَنَ عَوَامِلُ كَثِيرَةٌ وَمُتَعَدِّدَةٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ «قَدْ» إِذَا دَخَلَتْ عَلَى الفِعْلِ المَاضِي صَرْفِيًّا قَرَّبَتْهُ مِنَ الحَالِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُحْتَمِلًا المَاضِي القَريبَ المَاضِي القَريبَ وَالبَعِيدَ مَعًا؛ وَلِذَا فَأَنْتَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِيَ: قَدْ قَامَ زَيْدٌ، قُلْتَ: لَمَّا يَقُمْ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِيَ: قَدْ قَامَ زَيْدٌ، قُلْتَ: لَمَّا يَقُمْ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِيَ: قَامَ زَيْدٌ، قُلْتَ: لَمْ يَقُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ «لَمَّا» لِنَفْي المَاضِي القَريبَ مِنَ الحَالِ فَتُنَاسِبُ «قَدْ قَامَ» القَريبَ مِنَ الحَالِ، وَأَمَّا «لَمْ» فَلِنَفْي المَاضِي البَعِيدِ عَنِ الحَالِ فَتُنَاسِبُ «قَامَ» القَريبَ مِنَ الحَالِ، فَكُنْ مِنْ ذَلِكَ المَاضِي الْبَعِيدِ عَنِ الحَالِ فَتُنَاسِبُ «قَامَ» البَعِيدَ عَنِ الحَالِ، فَكُنْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ذَكْر أَبَدًا.

(فَالِاسْمُ) أَيْ: بَعْضُ أَنْوَاعِ الْاسْمِ؛ إِذْ مِنْهَا مَا لَا يُنَوَّنُ كَالْمُضْمَرَاتِ وَالْمُبْهَمَاتِ (بِالتَّنْوِينِ) الَّذِي هُوَ وَالْمُبْهَمَاتِ (بِالتَّنْوِينِ) الَّذِي هُوَ نُونٌ سَاكِنَةٌ زَائِدَةٌ تَلْحَقُ آخِرَ الْإسْمِ لَفْظًا، وَتُفَارِقُهُ خَطًّا وَوَقْفًا، لِغَيْرِ تَوْكِيدِ. وَالتَّنُوينُ أَقْسَامٌ:

تَثْوِينُ التَّمْكِينِ: وَهُوَ اللَّاحِقُ لِلْأَسْمَاءِ المُعْرَبَةِ، مَا نُوِّنَ مِنْهَا كَانَ مُتَمَكِّنًا غَيْرَ أَمْكَنَ، كَزَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمَ. مُتَمَكِّنًا غَيْرَ أَمْكَنَ، كَزَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمَ.

وَتَنْوِينُ التَّنْكِيرِ: وَهُوَ اللَّاحِقُ لِبَعْضِ الأَسْمَاءِ المَبْنِيَّةِ، مَا نُوِّنَ مِنْهَا كَانَ نَكِرَةً، وَمَا لَمْ يُنَوَّنْ كَانَ مَعْرِفَةً كسِيبَوَيْهٍ وسِيبَوَيْهِ، وكَصنهٍ وَصنهُ

وَتَنْوِينُ المُقَابَلَةِ: وَهُوَ اللَّاحِقُ لِجَمْعِ الأَلْفِ وَالتَّاءِ فِي مُقَابَلَةِ النُّونِ فِي جَمْع المُذَكَّر السَّالِم، نَحْوُ: مُسْلِمَاتٍ.

وَتَنْوِينُ الْعِوَضِ: وَيُعَوَّضُ بِ مِ عَنْ حَرْفٍ كَجَوَارٍ وَغَوَاشٍ، وَعَنْ جُمْلَةٍ كَرِيوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللهِ } [الروم: 5] أَيْ: وَيَوْمَ إِذْ عَلَبَتِ الرُّومُ فَارِسًا، وَعَنْ جُمَلِ كَ إِيَوْمَئِذٍ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } [الزلزلة: 4].

الباب الأول

(ثُمَّ) يَتَمَيَّرُ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْاسْمِ أَيْضًا (بِأَلْ) المُعَرَّفَةِ كَالرَّجُلِ، (وَالْجَرِّ) اللَّهُ الْكَسْرَةُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا وَالْجَرِّ) اللَّذِي هُو تَغْيِيرٌ مَخْصُوصٌ عَلَامَتُهُ الكَسْرَةُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا وَهُوَ الْفَتْحَةُ وَالْيَاءُ، (أَوْ بِحُرُوفِ الْجَرِّ) أَيْ: بِدُخُولِهَا عَلَيْهِ (كَالرَّجُلِ) وَهُوَ الْفَتْحَةُ وَالْيَاءُ، (أَوْ بِحُرُوفِ الْجَرِّ) أَيْ: بِدُخُولِهَا عَلَيْهِ (كَالرَّجُلِ) فَحَرْفُ الْجَرِّ لَا يَكُونُ مَدْخُولُهُ فِي الأَصْلِ إِلَّا اسْمًا، وَلَا يَنْجَرُّ فِي الأَصْلِ أَيْد اللَّهُ اللَّهُ الْإَسْمُ.

وَمِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْاسْمُ أَيْضًا: الْإِسْنَادُ كَقُمْتُ. التَّنْنِيَةُ كَالزَيْدَيْنِ الْجَمْعُ كَالزَيْدِينَ التَّرْخِيمُ كَلَّ يَيْدٍ، فِي كَالزَّيْدِينَ التَّرْخِيمُ كَلَّ يَيْدٍ، فِي تَرْخِيمِ مَالِكِ التَّصْغِيرُ كَزَيْدٍ الْعَاقِلِ تَصْغِيرِ زَيْدٍ النَّسَبُ كَزَيْدِي، فِي النَّسَبِ إِلَى زَيْدٍ الْوَصِيْفُ كَزَيْدٍ الْعَاقِلِ الْفَاعِلِيَّةُ أَو المَفْعُولِيَّةُ كَلِي ضَرَبَ زَيْدٌ خَالِدًا الْإِضَافَةُ إِلَيْهِ كَغُلَامِ زَيْدٍ الْإِخْبَالُ عَنْهُ كَ: زَيْدٌ قَائِمٌ

وَيُشْكِلُ عَلَى الإِخْبَارِ عَنْهُ قَوْلُهُمْ فِي إعْرَابِ: القَلَمُ فِي الْحَقِيبَةِ:

فِي حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الإعْرَابِ.

وَأُحِيبَ بِأَنَّهُ اسْمٌ صُورَ بِهِ الحَرْفُ، وَمُسَمَّاهُ هُوَ الحَرْفُ الَّذِي لَا يَجُوزُ الإِخْبَارُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ اسْمٍ صُورَ بِهِ فِعْلٌ، نَحْوُ قَوْلِكَ فِي إِعْرَابِ: قَامَ زَيْدٌ:

قَامَ فِعْلٌ مَاضٍ، مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإعْرَابِ.

(والفَعْلُ) يُعْرَفُ، أَيْ: يَتَمَيَّرُ مِنَ الْإسْمِ وَالحَرْفِ (بِالسِّينِ) الدَّالَّةِ عَلَى التَّنْفِيسِ الذي هُو التَّأْخِيرُ، وَسِينُ التَّنْفِيسِ يَعْمَلُ مَا بَعْدَهَا فِيمَا قَبْلَهَا عَلَى الصَّحِيحِ، نَحْوُ: زَيْدًا سَاَضْرِبُ، خِلَاقًا لِبَعْضِهِمْ، وَهِي مُخْتَصَّةُ عِلَى الصَّحِيحِ، نَحْوُ: {سَاتَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} بِالدُّخُولِ عَلَى الفِعْلِ المُضَارِعِ، نَحْوُ: {سَارِعِ، نَحْوُ: {سَارِعَ، نَحْوُ: السَّاعَقُولُ السُّاعَقَاءُ مِنَ النَّاسِ} وَالمُضَارِع، نَحْوُ: {قَدْ سَمِعَ الله} [المجادلة: 1] {قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُعَوِّقِينَ} وَالمُضَارِع، نَحْوُ: {قَدْ سَمِعَ الله} [المجادلة: 1] {قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُعَوِّقِينَ} [الأحزاب: 18] (أَوْ) يَتَمَيَّرُ (بِسِنَوْفَ) الَّتِي لِلتَّسْوِيفِ الَّذِي هُو أَبْعَدُ زَمَانًا فِي المُسْتَقْبَلِ مِنَ التَّنْفِيسِ، وَالَّذِي يَعْمَلُ مَا بَعْدَهَا فِيمَا قَبْلَهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي المُسْتَقْبَلِ مِنَ التَّنْفِيسِ، وَالَّذِي يَعْمَلُ مَا بَعْدَهَا فِيمَا قَبْلَهَا عَلَى الصَّحِيحِ المُصْتَارِع، نَحْوُ: {سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [هود: 93].

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

وَمِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ المُضَارِغُ أَيْضَا: أَلِفُ الْاثْنَيْنِ نَحْوُ: يَقُومَانِ، وَوَاوُ الْجَمَاعَةِ نَحْوُ: يَقُومُونَ، وَ «أَنِ» المَصْدَرِيَّةُ كَذِ أُرِيدُ أَنْ تَقُومُونَ، وَ «أَنِ» المَصْدَرِيَّةُ كَذِ أُريدُ أَنْ تَقُومَ، أَيْ: أُريدُ قِيامَكَ، وَ «إنِ» الشَّرْطِيَّةُ نَحْوُ: إنْ تَقُمْ أَقُمْ، وَ «لَمِ» الجَازِمَةُ نَحْوُ: لَمْ أَقُمْ.

وَاقْتَصنَ النَّاظِمُ رحمه الله عَلَى عَلَامَاتِ الفِعْلِ المُضسَارِع، وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ لَكَ عَلَامَاتِ الفِعْلِ المَاضِي وَالأَمْرِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى ذُكْرٍ مِنْهَا.

يَمْتَازُ الفِعْلُ المَاضِي بِالتَّاءِ الَّتِي هِيَ تَاءُ الفَاعِلِ مَضْمُومَةً لِلْمُتَكَلِّمِ، مَفْتُوحَةً لِلْمُخَاطَبَةِ كَقُمْتُ وَقُمْتَ وَقُمْتِ، وَبِأَلِفِ مَفْتُوحَةً لِلْمُخَاطَبَةِ كَقُمْتُ وَقُمْتَ وَقُمْتِ، وَبِأَلِفِ الفَاعِلَيْنِ نَحْوُ: قَامُوا، وَبِتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ الفَاعِلَيْنِ نَحْوُ: قَامُوا، وَبِتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ الفَاعِلْ الأَمْرُ فَيَمْتَازُ عِنْدَهُمْ بِدِلَالَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ الطَّلَبِ مِعْتِهِ وَهَيْئَتِهِ مَعَ قَبُولِهِ نُونَ التَّوْكِيدِ.

(وَإِنْ \* أَرَدْتَ حَرْفًا) أَيْ: تَمْيِيزَ الحَرْفِ مِنَ الْاسْمِ وَالْفِعْلِ (فَمِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ خَلِي) أَيْ: فَالحَرْفُ هُوَ الْخَالِي مِنْ تِلْكِ الْعَلَامَاتِ الْاسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ الْأُمُورِ خَلِي) أَيْ: فَالْحَرْفُ هُوَ الْخَالِي مِنْ تِلْكِ الْعَلَامَاتِ الْاسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ الْعَلَامَةُ الْحَرْفِ عَدَمِيَّةٌ، وَهِيَ عَدَمُ قَبُولِهِ لِعَلَامَاتِ الْإِسْمِ، وَلِعَلَامَاتِ الْفِعْلِ، فَتَرْكُ الْعَلَامَةِ عَلَامةٌ عَلَى حَرْفِيَّتِهِ.

الباب الأول

البَابُ الثَّانِي فِي الإِعْرَابِ اصْطِلَاحًا

8- هَذَا وَالإِعْرَابُ تَغْيِيرُ الأَوَاخِرِ مَنْ \* إسْمٍ وَفِعْلٍ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذِي عَمَل عَمَل

9- فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ فِي غَيْرِ الْحُرُوفِ وَمَا \* يَخْتَصُّ بِالجَرِّ إِلَّا الْحَرِّ إِلَّا الْمَرْمُ فَاحْتَفل

10- وَالْجَزْمُ لِلْفَعْلِ فَالأَنْوَاعُ أَرْبَعَةٌ \* وَلَيْسَ لِلْحَرْفِ إِعْرَابٌ فَلَا تُطِلِ 11- وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْمَ لَيْسَ لَهُ \* جَرْمٌ وَلَيْسَ لِفَعْلِ جَرُّ مُتَصِلِ (هَذَا وَالإعْرَابُ) أَيْ: خُذْ هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ آنِقًا وَاعْنَ بِهِ، وَأَمَّا الإعْرَابُ فَتَعْرِيفُهُ اصْطِلَاحًا: (تَغْيِيرُ الأَوَاخِرِ مِنَ \* إِسْمٍ) بِهَمْزَةِ الْقَطْع؛ لِأَنَّهُ يُنْطَقُ بِهَا، وَتُلاحَظُ فِي التَّقْطِيعِ عِنْدَ الوَزْنِ العَرُوضِكِي وَفَعْلٍ أَتَى) أَحَدُهُمَا بِهَا، وَتُلاحَظُ فِي التَّقْطِيعِ عِنْدَ الوَزْنِ العَرُوضِكِي (وَفِعْلِ أَتَى) أَحَدُهُمَا بَعْدِ ذِي عَمَلٍ الْمَقْتَضِي لِلرَّفْعِ أَو النَّصْعِبِ أَو الْجَرِ وَسَيَأْتِي عَلَاهُ فَعْ أَو النَّصْعِبِ أَو الجَرِ وَسَيأَتِي عَلَا اللَّهُ عَلَى نَظْرِيَّةِ العَامِلِ النَّحْوِيِّ فِي شَرْحِ البَيْتِ السَّادِسِ وَالأَرْبَعِينَ مَنْ هَذَهِ الْمَنْظُومَة فَدَ المَنْظُومَة وَالْأَرْبَعِينَ مَنْ هَذَه المَنْظُومَة مَةً

وَالإِعْرَابُ أَصِيْلُ فِي الأَسْمَاءِ، فَرْعُ فِي الأَفْعَالِ؛ وَلِذَا فَإِعْرَابُ الْفِعْلِ المُضَارِعِ مِنْ قَبِيلِ الْعُدُولِ عَنِ الأَصْلِ عِنْدَ النَّحَاةِ، وَمِنْ ثَمَّ احْتَاجَ إِلَى عِلَّةِ الشَّبَةِ الْأَصْلُ فِي الإعْرَابِ أَنْ يَكُونَ بِالْحَرَكَةِ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَهُوَ فَرْعُ عَلَيْهَا، وَعُدُولٌ عَنِ الأَصْلِ عِنْدَ النُّحَاةِ. وَالإعْرَابُ فَرْعُ المَعْنَى فَلَهُ صِلَةً بِهِ خِلَافًا لِقُطْرُب رحمه الله إِذْ نَسَبَ وَالإعْرَابِيَّةَ إِلَى طَلَبِ الْخِقَّةِ لَا إِلَى رِعَايَةِ الْمَعْنَى، وَهُو مَحْجُوجٌ الْحَرَكَةَ الإعْرَابِيَّةَ إِلَى طَلَبِ الْخِقَّةِ لَا إِلَى رِعَايَةِ الْمَعْنَى، وَهُو مَحْجُوجٌ الْحَرَكَةَ الإعْرَابِيَّةَ إِلَى طَلَبِ الْخِقَّةِ لَا إِلَى رِعَايَةِ الْمَعْنَى، وَهُو مَحْجُوجٌ الْحَرَكَةَ الْإِعْرَابِيَّةَ إِلَى طَلَبِ الْخِقَّةِ لَا إِلَى رِعَايَةِ الْمَعْنَى، وَهُو مَحْجُوجٌ النَّكُونَ الإعْرَابِيَّةَ إِلَى طَلَبِ الْخِقَةِ فَلَا إِلَى رِعَايَةِ الْمَعْنَى، وَهُو مَحْجُوجٌ النَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الإعْرَابِيَة الْمَعْزَابِ مَا خَرَابُ هُرَابُ قَرِينَ قَرَائِنِ الْمَعْنَى النَّحُويِ، لَمَا كَانَ هُنَاكَ هُرَابُ قُرِينَ الْمَعْنَى النَّحُويِ، لَمَا كَانَ هُنَاكَ فُرْقُ بَيْنَ: «هَذَا كَاتِبٌ سَاخِرًا».

وَضِدُّ الإعْرَابِ البنَاءُ الَّذِي هُوَ لُزُومُ الأَوَاخِرِ حَالَةً وَاحِدَةً لِغَيْرِ عَامِلٍ وَلَا اعْتِلَالٍ. وَيَتْبَعُ الإعْرَابَ وَالبِنَاءَ مَعْرِفَةُ وَظِيفَةِ الكَلِمَةِ فِي الْجُمْلَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ اسْمًا أَوْ فِعْلًا أَوْ حَرْفًا؛ إِذْ كُلُّ مِنْهَا يُؤدِي وَظِيفَةً تُسْهِمُ فِي بِنَاءِ المَعْنَى المُرَادِ.

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

وَأَلْقَابُ اللَّهَاءِ أَرْبَعَةُ: الضَّمُّ، وَالْفَتْحُ، وَالْكَسْرُ، وَالسُّكُونُ الِّذِي هُوَ الْوَقْفُ، وَمَعْرِفَةُ مَا تُبْنَى عَلَيْهِ الأَسْمَاءُ وَالحُرُوفُ إِنَّمَا هُوَ بِالسَّمَاعِ وَالنَّقْلِ الصَّحِيحَيْنِ؛ إِذْ لَيْسَ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ ضَلَاطٍ وَالْقَابُ الإعْرَابِ أَرْبَعَةُ الصَّحِيحَيْنِ؛ إِذْ لَيْسَ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ ضَلَاطٍ وَأَلْقَابُ الإعْرَابِ أَرْبَعَةُ سَيَذْكُرُهَا النَّاظِمُ قَرِيبًا

وَأَقْسَامُ الإعْرَابِ ثَلَاثَةٌ: لَفْظِيُّ فِي المُعْرَبَاتِ غَيْرِ المُعْتَلَّةِ كَأَقْبَلَ زَيْدٌ، وَتَقْدِيرِيُّ فِي المُعْرَبَاتِ المُعْتَلَّةِ وَالمَحْكِيِّ وَتَقْدِيرِيُّ فِي المُتْكَلِّمِ وَالمَحْكِيِّ كَأَقْبَلَ اللَّهِي وَ «تَأَبَّطَ شَرَّا»، ومَحَلِّيٌّ فِي المَبْنِيَّاتِ كَأَقْبَلَ الَّذِي حَضَرَ أَمْسِ.

هَذَا، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلًا مِنْ: «هَذَا وَالِاعْرَابُ»: «بَابُ الْإعْرَابِ» وَهُوَ فَاسِدٌ لِجَعْلِهِ الجُرْءَ الَّذِي هُوَ مُسْتَفْعِلْنْ: مُسْتَعِلْ، وَلَعَلَّ الْإعْرَابِ» وَهُوَ فَاسِدٌ لِجَعْلِهِ الجُرْءَ النَّسَّاخُ، فَيَكُونُ الجُرْءُ الأَوَّلُ هُوَ: أَصْلَهُ: «وَبَابُ الإعْرابِ» ثُمَّ أَفْسَدَهُ النَّسَّاخُ، فَيكُونُ الجُرْءُ الأَوَّلُ هُوَ: مُتَفْعِلْنْ المَخْبُونَ وَالَّذِي يُنْقَلُ قِيَاسًا إِلَى مَفَاعِلْنْ، وَفِي بَعْضِهَا: «إعْرَابُنَا هُوَ » فَيكُونُ الجُرْءُ الأَوَّلُ هُوَ «مُسْتَفْعِلْنْ» السَّالِمَ وَالثَّانِي هُوَ «فَعِلْنْ» هُوَ «فَعِلْنْ» المَحْبُونَ، وَفِي بَعْضِهَا: «حَدُّ الإعْرَابِ» وَفِيهِ مَا فِي الأَوَّلِ، وَلَعَلَّ أَصْلَهُ أَيْضًا: «وَحَدُّ الإعْرَابِ» ثُمَّ أَفْسَدَهُ النُسْتَاخُ.

(فَالرَّفْعُ) الَّذِي هُوَ تَغْيِيرٌ مَخْصُوصٌ عَلَامَتُهُ الضَّمَّةُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا وَهُوَ الْأَلِفُ وَالْأَلِفُ وَالنُّونُ -وَالرَّفْعُ أَوَّلُ أَلْقَابِ الإعْرَابِ - (وَالنَّصْبُ) عَنْهَا وَهُوَ الأَلِفُ الَّذِي هُوَ تَغْيِيرٌ مَخْصُوصٍ عَلَامَتُهُ الفَتْحَةُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا وَهُوَ الأَلِفُ وَالْكَسْرَةُ وَالْيَاءُ وَحَذْفُ النُّونِ -وَالنَّصْبُ ثَانِي أَلْقَابِ الإعْرَابِ يَأْتِيانِ وَالْكَسْرَةُ وَالنَّاعُ وَحَذْفُ النُّونِ -وَالنَّصْبُ ثَانِي أَلْقَابِ الإعْرَابِ يَأْتِيانِ (فِي عَيْرِ الْحُرُوفِ) أَيْ: فِي الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ، فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ قَدْرٌ (فِي عَيْرِ الْحُرُوفِ) أَيْ: فِي الْأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ، فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَمَا \* يَخْتَصُ مُشْتَرَكُ فَي بَيْنَ الاسْمِ وَالْفِعْلِ؛ إِذْ كُلُّ مِنْهُمَا يُرْفَعُ وَيُنْصَبَبُ (وَمَا \* يَخْتَصُ مُلْمَتُهُ الْكَسْرَةُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا وَهُو الْفَعْدِ وَالْجَرِّ وَالْجَرِّ ثَالِثُ أَلْقابِ الإعْرَابِ (إِلَّا الإسْمُ فَاحْتَفِلِ) بِمَا الْفَتْحَةُ وَالْيَاءُ -وَالْجَرُّ ثَالِثُ أَلْقابِ الإعْرَابِ (إِلَّا الإسْمُ فَاحْتَفِلِ) بِمَا لَقَتْحَةُ وَالْيَاءُ -وَالْجَرُ ثَالِثُ أَلْقابِ الإعْرَابِ (إِلَّا الإسْمُ فَاحُمَعُهُ وَاحْمَعُهُ وَكُنْ عَلَى ذُكْر مِنْهُ أَبَدًا.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَــخ بَدَلًا مِنْ «فَاحْتَفِلِ»: «فَامْتَثِلِ» أَيْ: فَاحْتَذِ طَرِيقَتِي وَاعْمَلْ عَلَى مِثَالِهَا، وَكِلَاهُمَا مُتَّجِهٌ. وَبَدَلًا مِنْ «فِي غَيْرِ الْحُرُوفِ»: «فِي كُلِّ يَجِيءُ» وَالأَوَّلُ أَدَقُ وَأَسْلَمُ.

الباب الأول

رُوَالْجَزْمُ) الَّذِي هُو تَغْيِيرٌ مَخْصُوصٌ عَلَامَتُهُ السُّكُونُ الَّذِي هُوَ الْوَقْفُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ وَهُوَ الْحَذْفُ -وَالْجَزْمُ رَابِعُ أَلْقَابِ الْإعْرَابِ الْوَقْفُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ وَهُوَ الْحَذْفُ -وَالْجَزْمُ رَابِعُ أَلْقَابِ الْإعْرَابِ (لِلْفَعْلِ) خَاصَّةً؛ إِذْ لَا اسْمَ مَجْزُومٌ (فَالأَنْوَاعُ) الَّتِي هِيَ أَلْقَابُ الْإعْرَابِ (اللَّفِعْلِ) خَاصَّ الرَّفْعُ وَالنَّصْب فِي الْأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ، وَالْجَرُّ وَهُو خَاصَّ بِالأَفْعَالِ (وَلَيْسَ لِلْحَرْفِ إِعْرَابٌ) خَاصِّ بِالأَفْعَالِ (وَلَيْسَ لِلْحَرْفِ إِعْرَابٌ) خَاصِّ بِالأَسْمَاءِ، وَالْجَزْمُ وَهُو خَاصَّ بِالأَفْعَالِ (وَلَيْسَ لِلْحَرْفِ إِعْرَابٌ) خَاصِّ بِالأَفْعَالِ الْمَنْطِقِيَّةِ وَالتَّقَاصِيلِ الَّتِي لَا الْمَنْطِقِيَّةِ وَالتَّقَاصِيلِ الَّتِي لَا الْمَنْطِقِيَّةِ وَالتَّقَاصِيلِ الَّتِي لَا طَائِلَ مِنْ وَرَائِهَا.

(وَقَدْ تَبَيَّنَ) أَيْ ظَهَرَ وَاتَّضَحَ (أَنَّ الاسْمَ لَيْسَ لَهُ \* جَرْمٌ) إِذِ الجَرْمُ خَاصٌ بِالأَفْعَالِ (وَ) ظَهَرَ وَاتَّضَحَ أَيْضًا أَنْ (لَيْسَ لِفِعْلِ جَرُّ مُتَّصِلِ) إِذِ خَاصٌ بِالأَسْمَاءِ المُعْرَبَةِ المُتَمَكِّنَةِ وَأَمَّا الحُرُوفُ فَلَا حَظَّ لَهَا فِي الإَعْرَابِ أَصْلًا.

[عَلَامَاتُ الإعْرَابِ](2)

12- لِكُلِّ نَوْعِ عَلَامَاتُّ مُفَصَّلَةٌ \* فَالْرَّفْغُ أَرْبَعَةٌ فِي قَوْلِ كُلِّ وَلِي 12- لِكُلِّ نَوْعِ عَلَامَاتٍ مِقَالِتُهَا \* خَفْضٌ تَلَاثُ وَلِلْجَزْمِ اثْنَتَانِ 13- وَالنَّصْبُ خَمْسُ عَلَامَاتٍ وِتَالِثُهَا \* خَفْضٌ تَلَاثُ وَلِلْجَزْمِ اثْنَتَانِ

(لِكُلِّ نَوْع) مِنَ الأَنْوَاعِ الأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ أَلْقَابُ الإعْرَابِ (عَلَامَاتُ مُفَصَلَةً) فِيمَا سَبَقَ مِنْ شَرْجِنَا، وَنَزِيدُهُ وُضُوحًا هُنَا بِذِكْرِ عَلَامَاتِهَا مَقْرُونَةً بِمَوَاضِعِهَا فَنَقُولُ: (فَالرَّفْعُ) الَّذِي سَبَقَ تَعْرِيفُهُ (أَرْبَعَةٌ فِي قَوْلِ مَقْرُونَةً بِمَوَاضِعِهَا فَنَقُولُ: (فَالرَّفْعُ) الَّذِي سَبقَ تَعْرِيفُهُ (أَرْبَعَةٌ فِي قَوْلِ كُلِّ وَلِي) وَهِيَ: الضَّصَمَّةُ وَالوَاوُ وَالأَلِفُ وَالنُّونُ؛ فَأَمَّا الضَّصَمَّةُ فَتَكُونُ عَلَى مَلَّامَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

1- الاسسم المُفْرَدِ، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُثَنَّى وَلَا مَجْمُوعًا وَلَا مُلْحَقًا بِهِمَا وَلَا مُلْحَقًا بِهِمَا وَلَا مِنَ الأسْمَاءِ الْخَمْسَةِ.

2- وَجَمْعِ النَّكْسِسِيرِ، وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ عَنْ بِنَاءِ مُفْرَدِهِ إِمَّا بِزِيَادَةٍ فَقَطْ كَصِنْوٍ وَصِنْوَانٍ، أَوْ بِنَقْصِ فَقَطْ كَتُخَمَةٍ وَتُخَمٍ، أَوْ بِتَغَيَّرِ الشَّكْلِ فَقَطْ كَأْسَدٍ وَأُسْدٍ، أَوْ بِتَغَيَّرِ الشَّكْلِ وَالزَّيَادَةِ كَرَجُلٍ وَرِجَالٍ، أَوْ بِتَغَيَّرِ الشَّكْلِ وَالزَّيَادَةِ وَالنَّقْصَ الشَّكْلِ وَالزَّيَادَةِ وَالنَّقْصَ انِ جَمِيعًا كَغُلَامٍ وَغِلْمَانِ. وَغِلْمَانِ.

- 3- وَجَمْعِ الأَلِفِ وَالتَّاءِ الَّذِي يَطَّرِدُ فِي:
- أَعْلَامِ الإِنَاثِ كَمَرْيَمَ وَزَيْنَبَ وَهِنْدٍ وَدَعْدٍ.
- مَا خُتِمَ بِالتَّاءِ كَفَاطِمَةَ وَفَائِقَةَ وَصَفِيَّةَ وَأَمِينَةَ.
- مَا خُتِمَ بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ المَقْصُورَةِ أَوِ المَمْدُودَةِ كَحُبْلَى وَصَحْرَاءَ.
  - مُصنغَّر غَيْرِ العَاقِلِ كَدُرَيهِم وَجُبَيْلٍ وَقُلَيْمٍ.
- وَصْنَفِ غَيْرِ الْعَاقِلِ كَشَامِخٍ الَّذِي هُوَ وَصَنْفُ جَبَلٍ. وَمَعْدُودِ الَّذِي هُوَ وَصَنْفُ يَوْمِ.
  - كُلِّ خُمَاسِيٍّ لَمْ يُسْمَعْ لَهُ جَمْعُ تَكْسِيرٍ كَسُرَادِقٍ وَحَمَّامٍ.

<sup>(2)</sup> مِنْ وَضْع الشَّارِح.

الباب الأول

- مَا صُدِّرَ بِابْنِ أَوْ ذِي كَبَنَاتِ آوَى وَذَوَاتِ الحِجَّةِ.

4- وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ.

وَأُمَّا الوَاوُ فَتَنُوبُ عَنِ الضَّمَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

1- جَمْع المُذَكَّرِ السَّالِمِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ. وَجَمْع المُذَكَّرِ السَّالِمِ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ بِزِيَادَةٍ فِي آخِرِهِ وَهِيَ الوَاوُ وَالنُّونُ فِي حَالَةِ الرَّفْع، وَالنَّونُ فِي حَالَةِ النَّعْرِيدِ النَّوْفُع، وَالنَّونُ فِي حَالَتَي النَّصْبِ وَالجَرِّ، وَهُوَ الصَّالِحُ لِلتَّجْرِيدِ مِنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

وَشُرُوطُ جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ: أَنْ يَكُونَ وَصْفًا لِمُذَكَّرٍ عَاقِلٍ، خَالِيًا مِنَ التَّاءِ فَلَا يُجْمَعُ نَحْوُ عَلَّامَةٍ وَحَمْزَةَ لِوُجُودِ التَّاءِ، وَلَيْسَ عَلَى أَفْعَلَ الَّذِي مُؤَنَّتُهُ مُؤَنَّتُهُ فَعْلَاءُ كَأَحْمَرَ الَّذِي مُؤَنَّتُهُ حَمْرَاءُ، وَلَا عَلَى فَعْلَانَ الَّذِي مُؤَنَّتُهُ فَعْلَى كَعَطْشَانَ الَّذِي مُؤَنَّتُهُ عَطْشَى، وَلَا مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ المُذَكَّرُ وَالمُؤَنَّتُ كَصَبُورٍ وَجَرِيح.

2- وَالأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ: أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكَ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ، بِشُرُوطِهَا، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ مُفْرَدَةً، مُكَبَّرَةً، مُضَافَةً، إِضَافَتُهَا إِلَى غَيْرٍ يَاءِ المُتَكَلِّمِ، وَأَنْ تَكُونَ «ذُوْ» بِمَعْنَى صَاحِبٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْفَمُ خَالِيًا مِنَ المِيمِ.

وَأُمَّا الأَلِفُ فَتَنُوبُ عَنِ الضَّمَّةِ فِي المُثَنَّى بشُرُوطِهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُعْرَبًا فَلَا يُثَنَّى المُثَنَّى وَلَا المَجْمُوعُ، مُعْرَبًا فَلَا يُثَنَّى المُثَنَّى وَلَا المَجْمُوعُ، وَمُفْرَدًا فَلَا يُثَنَّى نَحْوُ «بَعْلَبَكَّ»، وَمُوافِقًا وَمُنَكَّرًا فَلَا يُثَنَّى نَحْوُ «بَعْلَبَكَّ»، وَمُوافِقًا فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى فَلَا يُثَنَّى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَقِيقةً، وَأَمَّا الْعُمَرَانِ فَعَلَى فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى فَلَا يُثَنَّى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَقِيقةً، وَأَمَّا الْعُمَرَانِ فَعَلَى التَعْلِيبِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ مُمَاثِلٌ فَلَا تُثَنَّى الكَعْبَةُ المُشَرِقَةُ، وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ عَنْهُ بِتَثْنِيةِ «سِيّ» حَيْثُ يُقَالُ: غَيْرُهُ فَلَا يُثَنَّى «سَواءً» السُتِغْنَاءً عَنْهُ بِتَثْنِيةِ «سِيّ» حَيْثُ يُقَالُ: «سِيّان».

وَأَمَّا النُّونُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي الأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ كُلُّ فِعْلٍ مُضَلَا النُّونُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي الأَمْثِلَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءُ المُخَاطَبَةِ، مُضنَارِعِ اتَّصنَلَ بِهِ أَلِفُ الاثْنَيْنِ أَوْ وَاوُ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءُ المُخَاطَبَةِ، وَالأَمْثِلَةُ الْجَمْسَةُ هِيَ: يَفْعَلَانِ تَفْعَلُونَ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلِينَ.

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

(وَالنَّصْبُ) الَّذِي سَبَقَ تَعْرِيفُهُ (خَمْسُ عَلَامَاتٍ) وَهِيَ: الْفَتْحَةُ وَالأَلِفُ وَالكَّلِفُ وَالكَيْسِرَةُ وَاللَيَاءُ وَحَذْفُ النُّونِ؛ فَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْسِبِ فِي تَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

1- الاسْمِ المُفْرَدِ، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُثَنَّى وَلَا مَجْمُوعًا وَلَا مُلْحَقًا بِهِمَا وَلَا مُلْحَقًا بِهِمَا وَلَا مِنَ الأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ.

2- وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ.

3- وَالْفِعْلِ المُضارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءً.

وَأَمَّا الْأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ.

وَأُمَّا اليّاءُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي موضعين:

1- المُثَنَّى.

2- وَجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ.

وَأَمَّا حَذْفُ النُّونِ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَمْثِلَةِ الخَمْسَةِ.

(وَ تَالِثُهَا) أَيْ: الأَنْوَاعِ الـــ(خَفْضُ) الَّذِي سَبَقَ تَعْرِيفُهُ، وَلَهُ (تَلَاثُ) عَلَامَةً عَلَامَةً عَلَامَةً وَلَهُ (تَلَاثُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي تَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

1- الاسم المُفْرَدِ المُنْصَرِفِ.

2- وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ المُنْصَرِفِ.

3- وَجَمْعِ الأَلِفِ وَالتَّاءِ.

وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

1- المُثَنَّى.

2- وَجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ.

3- وَالأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ

وَأَمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي الْاسْمِ الَّذِي لَا يَنْصَرَف، وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ عِلَّتَانِ فَرْعِيَّتَانِ، أَوْ عِلَّةُ وَاحِدَةٌ تَقُومُ مَقَامَ العِلَّتَيْنِ.

الباب الأول

وَالْعِلْلُ تِسْعُ، سِتُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، وهي: التَّانِيثُ اللَّازِمُ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى كَسُعَادَ وَطَلْحَةَ، وَوَرْنُ الْفِعْلِ الْخَاصُ بِهِ أَوِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ كَأَحْمَدَ وَتَغْلِبَ، وَالْوَصْفِيَّةُ كَأَحْمَرَ، وَالْعَدْلُ كَعُمَرَ، وَصِلْعَةُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ كَمَدَارِسَ وَالْوَصْفِيَّةُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ كَمَدَارِسَ وَمَصَابِيحَ وَأَرَادِبَ، وَالْتَرْكِيبُ كَبَعْلَبَكَ، وَالْعُجْمَةُ كَإِبْرَاهِيمَ، وَزِيَادَةُ الْأَلِفِ وَالنُّونِ كَعُثْمَانَ. وَتَلَاثُ مَعَ الوصْفِيَّةِ اللَّازِمَةِ، وَهِيَ: وَزْنُ الْفِعْلِ كَأَحْمَر، وَالنُّونِ كَعُثْمَانَ وَتَلَاثُ مَعَ الوصْفِيَّةِ اللَّازِمَةِ، وَهِيَ: وَزْنُ الْفِعْلِ كَأَحْمَر، وَالْتُونِ كَالْمُونِ كَسَكْرَانَ الَّذِي مُؤَنَّثُهُ سَكْرَى، وَالْعَدْلُ كَأَخْرَ الَّتِي وَزِيَادَةُ الأَلْفِ وَالنُّونِ كَسَكْرَانَ الَّذِي هُوَ اسْمُ تَفْضِيلٍ بِمَعْنَى مُغَايِرٍ، وَأُخَرَ الَّتِي هُوَ اسْمُ تَفْضِيلٍ بِمَعْنَى مُغَايِرٍ، وَأُخَرَى مَعْدَى مُغَايِرٍ، وَأُخَرَى مَعْدُولَةٌ عَنِ الأَلِفِ وَاللَّمِ؛ لِأَنَّ الأَصْلُ فِي نَحْو أُخْرَى صِفَةً أَنْ تُسْتَعْمَلَ مَعْدُولَةٌ عَنِ الأَلِفِ وَاللَّمِ فَيُقَالُ: الأُخَرُ كَالْكُبْرَى وَالْكُبَرِ وَالْصُسُعِرَى وَالْكَبَرِ وَالْصُسُعَلَ فِي الْجَمْعِ بِالأَلِفِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَيُقَالُ: الأُخَرُ كَالْكُبْرَى وَالْكُبَرِ وَالْصُسُعِرَى وَالْمَسُعَرَى

(وَلِلْجَرْمِ) الَّذِي سَبَقَ تَعْرِيفُهُ عَلَامَتَانِ (اثْنْتَانِ تَلِي) وَهُمَا: السُّكُونُ الَّذِي هُوَ الوَقْفُ فَيَكُونُ عَلَامَةً اللَّذِي هُوَ الوَقْفُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَرْمِ فِي الفِعْلِ المُضارِع الصَّحِيح الآخِرِ.

وَأَمَّا الْحَذْفُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي مَوْضِعَيْن:

1- الفِعْلِ المُضمَارِ ع المُعْتَلِّ الآخِرِ.

2- وَ الأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ.

وَالْجَوَازِمُ فِي الْعَرَبِيَّةِ هِيَ: لَمْ، لَمَّا، لَامُ الأَمْرِ، لَا النَّاهِيَةُ، وَهَذِهِ تَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا، وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ: إِنْ، مَنْ، مَا، مَهْمَا، مَتَى، أَيَّانَ، أَيْنَ، أَنَّى، حَيْثُمَا، أَيُّ، وَهَذِهِ تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ.

وَالنَّوَاصِبُ فِي الْعَرَبِيَّةِ هِيَ لَنْ، أَنْ، كَيْ، إِذَنْ، وَغَيْرُهَا

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

الْبَابُ الثَّالِثُ

فِي مَرْفُوعَاتِ الْأَسْمَاءِ

14- وَالرَّفْعُ أَبْوَابُهُ سَنَبْعُ سَتَسَمْعُهَا \* تُتْلَى عَلَيْكَ بِوَصْفِ لِلْعُقُولِ حَلَى عَلَيْكَ بِوَصْفِ لِلْعُقُولِ حَلَى

جي المَّا المِّمِّ المِّمِّ الْفِعْلِ قَدْ تَقَدَّمَهُ \* كَجَاءٍ زَيْدٌ فَقَصِّرْ يَا أَخَا العَذَلِ

16- وَنَائِبُ الفَاعِٰلِ اسْمًّ كَانَ مُنْتَصِبًا \* فَصَارَ مُرْتَفِعًا لِلْحَذْفِ فِيَ اللَّهَ لِيُ

17- كَنْيِلَ خَيْرٌ وَصِيمَ الشَّهْرُ أَجْمَعُهُ \* وَقَيْلَ قَوْلٌ وَزَيْدٌ بِالوُشْنَاةِ بُلِي 18- وَالْمَنْتَدَا نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَأَنَا \* فِي الدَّارِ وَهْوَ أَبُوهُ غَيْرُ مُمْتَثْلِ (وَالرَّفْعُ) الَّذِي سَبَقَ تَعْرِيفُهُ (أَبْوَابُهُ سَبْعٌ سَتَسْمَعُهَا \* تُتْلَى عَلَيْكَ (وَالرَّفْعُ) الَّذِي سَبَقَ تَعْرِيفُهُ (أَبْوَابُهُ سَبْعٌ سَتَسْمَعُهَا \* تُتْلَى عَلَيْكَ بِوَصْفٍ لِلْعُقُولِ، وَأَبُوابُ الرَّفْعِ إِجْمَالًا: بِوَصْفٍ لِلْعُقُولِ، وَأَبُوابُ الرَّفْعِ إِجْمَالًا: الْفَاعِلُ وَنَائِبُهُ، والمُئِتَدَأُ وَخَبْرُهُ، وَاسْمُ «كَانَ» وَأَخَوَاتِهَا، وَخَبَرُ «إنَّ» وَأَخَوَاتِهَا، وَالتَّابِعُ لِوَاحِدٍ مِنْهَا، وَالتَّوَابِعُ أَرْبَعَةٌ النَّعْتُ، وَالعَطْفُ، وَالتَّوَابِعُ أَرْبَعَةٌ النَّعْتُ، وَالعَطْفُ، وَالتَّوَابِعُ أَرْبَعَةٌ النَّعْتُ، وَالعَطْفُ، وَالتَّوَابِعُ أَرْبَعَةٌ النَّعْتُ، وَالعَطْفُ،

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلًا مِنْ «بِوَصْفٍ»: «بِوَضْعٍ» وَكِلَاهُمَا مُتَّحهُ

وَأَبُوَابُ الرَّفْعِ تَفْصِدِيلًا هِيَ: (الْفَاعِلُ) وَهُوَ فِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ (اسْمٌ) وَالْاسْمُ يَشْمَلُ: الظَّاهِرَ كَزَيْدٍ، وَالْمُضْمَرَ كَأَنَا وَأَنْتَ وَهُوَ وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهَا، وَالْمُبْهَمَ كَهَذَا وَالَّذِي وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُمَا، وَيَشْمَلُ الصَّرِيحَ وَهُو مَا عَنْهَا، وَالْمُبْهَمَ كَهَذَا وَالَّذِي وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُمَا، وَيَشْمَلُ الصَّرِيحَ وَهُو مَا مَثَلْنَا لَهُ آنِفًا، وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ فِي جَعْلِهِ فَاعِلًا إِلَى تَأْوِيلٍ، وَالمُؤَوَّلَ بِالصَّرِيح، وَهُو الَّذِي يَحْتَاجُ فِي جَعْلِهِ فَاعِلًا إِلَى تَأْوِيلٍ كَد: يَسُرُّنِي أَنْ بَالصَّرِيح، وَهُو الَّذِي يَحْتَاجُ فِي جَعْلِهِ فَاعِلًا إِلَى تَأْوِيلٍ كَد: يَسُرُّنِي أَنْ تَحْضُرَ، أَيْ: حُضُورُكَ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الضَّمِيرَ الوَاقِعَ فَاعِلًا قَدْ يَكُونُ بَارِزًا مُتَّصِلًا كَـ: قُمْتُ، أَوْ مُنْفَصِلًا كَـ: قُمْتُ، أَوْ مُنْفَصِلًا كَـ: مَا قَامَ إِلَّا أَنَا، وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَتِرًا، وَالْاسْتِتَارُ نَوْ عَانِ: جَوَازِيٌّ نَحْوُ فَاعِلِ «قُمْ» مِنْ نَحْوُ فَاعِلِ «قُمْ» مِنْ قَوْلِكَ: زَيْدٌ يَكْتُبُ، وَوُجُوبِيٌّ نَحْوُ فَاعِلِ «قُمْ» مِنْ قَوْلِكَ آمِرًا: يَا زَيْدُ قُمْ مِنْ مَكَانِكَ.

(لِفِعْلِ) أَوْ شِبْهِهِ لِيَشْمَلَ: اسْمَ الفَاعِلِ ك. مَا مُنْجِزُ زَيْدُ وَعْدًا، وَالمَصْدَرَ كَ: لَوْلَا دَفْعُ النَّاسِ اللهُ، وَاسْمَ الفِعْلِ كَ: هَيْهَاتَ النَّجَاحُ، وَصِيغَ

الباب الأول

المُبَالَغَةِ كَ فَو الطَّهُورُ مَاؤُهُ، وَالصِّفَةَ المُشْبَّهَةَ بِاسْمِ الفَاعِلِ فِي المَعْنَى كِ زَيْدٌ طَيِّبٌ قَلْبُهُ، وَاسْمَ التَّفْضِيلِ كَ مَا رَأَيْثُ امْرَأَةً أَجْمَلَ فِي عَيْنِهَا الْكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ هِنْدٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُعْمِلُ اسْمَ التَّفْضِيلِ فِي هَذِهِ المُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ هِنْدٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُعْمِلُ اسْمَ التَّفْضِيلِ فِي هَذِهِ المُحْدُلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ هِنْدٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُعْمِلُ اسْمَ التَّفْضِيلِ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ (قَدْ تَقَدَّمَهُ) وَهَذَا الفِعْلُ المَذْكُورُ قَبْلَ الفَاعِلِ الْأَوْمِ، وَفِيهِ سَلْانِمُ أَوْ مُتَعَلِّ عَلَى المُعْجَمَةِ المُضْمَرِ المُسْتَتِرِ (يَا أَخَا الْعَذَلِ) أَي اللَّوْمِ، وَفِيهِ تَسْكِينُ الذَّالِ المُعْجَمَةِ المُضْمَرِ المُسْتَتِرِ (يَا أَخَا الْعَذَلِ) أَي اللَّوْمِ، وَفِيهِ تَسْكِينُ الذَّالِ المُعْجَمَةِ

(وَنَائِبُ الْفَاعِلِ اسْمَ الْمَفْعُولِ كَــ : زَيْدٌ مُعْطًى أَبُوهُ وسَامًا، وَالْمَنْسُوبَ أَوْ شَبْهِهِ؛ لِيَشْمَلَ: اسْمَ الْمَفْعُولِ كَــ : زَيْدٌ مُعْطًى أَبُوهُ وسَامًا، وَالْمَنْسُوبَ كَــ : أَقْبَلَ الْمِصْرِيُ أَبُوهُ (كَانَ) أَيْ: نَائِبُ الْفَاعِلِ (مُنْتَصِبًا) قَبْلَ النِّيَابَةِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (فَصَارَ) بَعْدَهَا (مُرْتَفِعًا) بِالْفِعْلِ نِيَابَةً عَنِ الْفَاعِلِ، فَتَجْرِي عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (فَصَارَ) بَعْدَهَا (مُرْتَفِعًا) بِالْفِعْلِ نِيَابَةً عَنِ الْفَاعِلِ، فَتَجْرِي عَلَى الْمُفْعُولِيَّةِ (فَصَارَ) بَعْدَهَا (مُرْتَفِعًا) بِالْفِعْلِ نِيَابَةً عَنِ الْفَاعِلِ، فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْفَاعِلِ كُلُّهَا؛ فَيُؤَنَّتُ الْفِعْلُ لَهُ إِنْ كَانَ مُؤَنَّتًا، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُؤَنَّتًا، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ جَائِزَ التَقْدِيمِ

وَإِنَّمَا ارْتَفَعَ المَفْعُولُ نَائِبًا عَنِ الفَاعِلِ (لِلْحَذْفِ) أَيْ: لِعِلَّةِ الحَذْفِ، أَوْ لِأَجْلِ حَذْفِ الفَاعِلِ الَّذِي كَانَ وَاقِعًا (فِي الأُولِ) أَيْ: قَبْلَ المَفْعُولِ، وَإِقَامَةِ المَفْعُولِ مُقَامَهُ.

(كَنْيِلَ خَيْرٌ) مِثَالٌ لِنِيَابَةِ المَفْعُولِ عَنِ الْفَاعِلِ (وَصِيمَ الْشَهْرُ أَجْمَعُهُ) مِثَالٌ لِنِيَابَةِ الطَّرْفِ عَنِ الْفَاعِلِ (وَقِيلَ قَوْلٌ) مِثَالٌ لِنِيَابَةِ المَصْدر عَنِ الْفَاعِلِ (وَرَيْدٌ بِالوُشَاةِ بُلِي) مِثَالٌ لِنِيَابَةِ الضَّمِيرِ المُسْتَتِرِ عَنِ الْفَاعِلِ، الْفَاعِلِ، وَرَيْدٌ بِلِي هُوَ بِالوُشَاةِ وَسِير بِزَيْدٍ سَيْرًا مِثَالٌ لِنِيَابَةِ الْجَارِّ مَعَ مَرْورِهِ عَنِ الْفَاعِلِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهُ.

(وَالمُبْتَدَا) الَّذِي هُوَ السَّمُ صَرِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي مُمَثَّلًا بِهِ أَوْ مُوَوَّلٌ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] مُخْبَرٌ عَنْهُ (نَحْوُ) زَيْدِ مِنْ قَوْلِكَ: (زَيْدٌ قَائِمٌ) مِثَالٌ لِلْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ السَّمُ مُظْهَرٌ وَخَبَرُهُ مُفْرَدٌ (وَأَنَا \* فِي الدَّارِ) مِثَالٌ لِلْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ السَّمِّ مُضْمَرٌ لِلْمُتَكَلِّمِ وَخَبَرُهُ شِبْهُ جَمْلَةٍ (وَهُوَ أَبُوهُ عَيْرُ مُمْتَثِلِ) مِثَالٌ لِلْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ السَّمُ مُضْمَرٌ لِلْعَائِبِ وَخَبَرُهُ جَمْلَةٌ السَّمِيَّةُ. وَزَيْدٌ عِنْدِي مِثَالٌ لِلْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ السَّمُ مُظْهَرٌ وَخَبَرُهُ ظَرْدُ.

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

رِيدٌ صَاحِبُ المُبْتَدَا خَبَرٌ \* كَالشَّأْنِ فِي نَحْوِ زَيْدٌ صَاحِبُ المُبْتَدَا خَبَرٌ \* كَالشَّأْنِ فِي نَحْوِ زَيْدٌ صَاحِبُ الدُّولِ

20- وَكَانَ تَرْفَعُ مَا قَدْ كَانَ مُبْتَدَأً \* إِسْمًا وَتَنْصِبُ مَا قَدْ كَانَ بَعْدُ وَكَانَ بَعْدُ وَكَانَ بَعْدُ وَكِي

وَلِي 21- وَمِثْلُهَا أَدَوَاتٌ أُلْحِقَتْ عَمَلًا \* بِهَا كَأَصْبَحَ ذُو الأَمْوَالِ فِي الْحُلَلِ الْحُلَل

22- وَبَاتَ أَضْحَى وَظَلَّ العَبْدُ مُبْتَسِمًا \* وَصَارَ لَيْسَ كِرَامُ النَّاسِ كَالسَّقَل كَالسَّقَل عَالسَّقَل

23- وَأَرْبَعٌ مِثْلُهَا وَالنَّقْيُ يَلْزَمُهَا \* أَوْ شِبْهُهُ كَالْفَتَى فِي الدَّارِ لَمْ يَرْلُ بَعْ مِثْلُهَا وَالنَّقْيُ يَلْزَمُهَا \* أَوْ شِبْهُهُ كَالْفَتَى فِي الدَّارِ لَمْ يَزَلُ

24- وَلَيْسَ يَبْرَحُ أَوْ يَنْفَكُّ مُجْتَهِدًا \* تَاللهِ تَفْتَأُ مِنْ ذِكْرَاهُ فِي شَنُغُلِ (وَمَا) أَيْ: وَالَّذِي (بِهِ تَمَّ مَعْنَى المُبْتَدَا) هُوَ (خَبَرٌ) عَنِ المُبْتَدَا، وَذَلِكَ (كَالشَّأْنِ) أَيْ: كَالْحَالِ (فِي نَحْوِ) قَوْلِكَ: (زَيْدٌ صَاحِبُ الدُّوَلِ).

وَفِي شَرْحِ الْفَقِيهِ بَدَلًا مِنْ «كَالشَّانِ»: «كَالثَّانِ»، وَفِي شَرْحِ الْجَوْهَرِيِّ: «كَالثَّانِ»، وَفِي شَرْحِ الْجَوْهَرِيِّ: «كَصَاحِبٍ» وَكُلُّ أُولَئِكَ مُتَّجِهُ.

(وَكَانَ) الَّتِي هِيَ فِعْلُ مَاضِ نَاقِصُ تُفِيدُ اتِّصَافَ اسْمِهَا بِخَبَرِهَا فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي إِمَّا مَعَ الْدَّوَامِ كَـ: كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، أَوْ مَعَ الْإِنْقِطَاعِ كَـ: كَانَ الشَّيْخُ شَابًا (تَرْفَعُ مَا) أَي: الَّذِي (قَدْ كَانَ) قَبْلَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ (مُبْتَدَأً) تَرْفَعُهُ (إِسْمَا) لَهَا، بِهَمْزَةِ القَطْعِ لِاعْتِبَارِهَا نُطْقًا وَوَزْنًا (وَتَنْصِبُ مَا) أَيْ: قَدْ كَانَ مُوالِيًا لَهُ وَهُوَ الْخَبَرُ، تَنْصِبُ مَا) أَيْ: قَدْ كَانَ مُوالِيًا لَهُ وَهُوَ الْخَبَرُ، تَنْصِبُهُ خَبَرًا لَهُا بَعْدَ أَنْ كَانَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَأِ الَّذِي صَارَ هُوَ أَيْضًا اسْمًا لَهَا.

(وَمِثْلُهَا) أَيْ: وَمِثْلُ «كَانَ» (أَدَوَاتٌ) أَيْ: أَفْعَالٌ (أُلْحِقَتْ عَمَلًا بِهَا) أَيْ: بِهَا فِي الْعَمَلِ، وَهِيَ أَخَوَاتُ «كَانَ»، وَذَلِكَ (كَ—)قَوْلِكَ: (أَصْبَحَ دُو الْمُوالِ) أَيْ: أَصْبَحَابُهَا (فِي الْحُلَلِ) جَمْعُ حُلَّةٍ، وَهِيَ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ مِنْ لِأَمْوَالِ) أَيْ: أَصْبَحَابُهَا (فِي الْحُلَلِ) جَمْعُ حُلَّةٍ، وَهِيَ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُسَحَّى حُلَّةً حَتَّى تَكُونَ جَدِيدَةً تُحَلُّ عَنْ طَيِّهَا. (وَ) حَنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُسَحَافَ اسْمِهَا بِخَبَرِهَا فِي اللَّيْلِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ: بَاتَ كَدَابُ الأَمْوَالِ فِي الْحُلَلِ.

الباب الأول

(وَ) كَرَ اَضْحَى) الَّتِي تُفِيدُ اتِّصنافَ اسْمِهَا بِخَبَرِهَا فِي الضَّحَى، (وَ) كَظَلَّ الْتِي تُفِيدُ اتِّصنافَ اسْمِهَا بِخَبَرِهَا فِي النَّهَارِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ: (طُلَّ الْقِيدُ الْقِي الْنَهَارِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ: (طُلَّ الْعَبْدُ مُبْسَمِمًا \* وَ) كرصارَ) الَّتِي تُفِيدُ التَّحْوِيلَ وَالْانْتِقَالَ، وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ: صَارَ السِّعْرُ رَخِيصًا، وَكَرِ «لَيْسَ» الَّتِي تُفِيدُ النَّفْيَ فِي الحَالِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجْرُ دِ مِنَ القَرِينَةِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ: (لَيْسَ كِرَامُ النَّاسِ) أَيْ: الْإِطْلَاقِ وَالتَّجَرُ دِ مِنَ القَرِينَةِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ: (لَيْسَ كِرَامُ النَّاسِ) أَيْ: شُرَفَاؤُ هُمْ (كَالسَّقَلِ) أَيْ: كَأَرَاذِلِهِمْ.

(وَأَرْبَعٌ مِثْلُهَا) أَيْ: مِثْلُ «كَانَ» فِي الْعَمَلِ (وَالنَّفْيُ يَلْزَمُهَا) حَالَةَ كَوْنِهِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهَا (أَوْ) يَلْزَمُهَا (شَبْهُهُ) أَيْ: شِبْهُ النَّفْي وَهُوَ النَّهْيُ كَـ: لَا تَزَلْ قَائِمًا، و(كَالفَتَى فِي الدَّارِ لَمْ يَزَلِ) أَيْ: لَمْ يَزَلِ الفَتَى فِي الدَّارِ

وَمِنْ أَخَوَاتِ «كَانَ» أَيْضًا (لَيْسَ) الَّتِي تُفِيدُ النَّفْيَ، نَحْوُ: لَيْسَ الْمَيْدَانُ فَسِيحًا، وَ(يَبْرَحُ)الَّتِي تُفِيدُ مَلَازَمَةَ المُسْنَدِ الْمُسْنَدِ الْيُهِ، بِشَرْطَ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا نَفْيُ، نَحْوُ قَوْلِهَ تَعَالَى حِكَايَةً: {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ} [طه: 91] يَتَقَدَّمَهَا نَفْيُ ، نَحْوُ قَوْلِهَ تَعَالَى حِكَايَةً: {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ} [طه: 91] (أَوِ) النَّتِي مِثْلُهَا فِي إِفَادَةِ هَذَا المَعْنَى، وَهِي (يَنْفَكُ ) نَحْوُ: لَا يَنْفَكُ زَيْدُ (مُجْتَهِدًا)، وَمِنْهَا مِمَّا يُفِيدُ هَذَا المَعْنَى أَيْضًا «تَفْتُأُ» الَّتِي فِي نَحْو قَوْلِكَ: (تَاللهِ) لَا (تَفْتَأُ مِنْ ذِكْرَاهُ فِي شُغُلِ) أَيْ: لَا تَزَالُ تَذْكُرُهُ مُنْشَعِلًا بِذِكْرَاهُ، وَالنَّفْيُ مُقَدَّرٌ قَبْلَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنَ التَّقْدِيرِ فِي الشَّرِرِ فِي الشَّرِح، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قَالُوا تَاللهِ تَقْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} [يوسف: 85].

25- وَإِنَّ تَفْعَلُ هَذَا الْفِعْلَ مُنْعَكِسًا كَإِنَّ قَوْمَكَ مَعْرُوفُونَ بِالجَدَل

26- لَعَلَّ لَيْتَ كَأَنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلٌ لَكِنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو غَيْرُ مُرْتَحِلِ

27- وَخُذْ بَقِيَّةً أَبْوَابِ النَّوَاسِخِ إِذْ كَانَتْ ثَلَاثًا وَذَاكَ التَّلْتُ لَمْ يُقَلِ

28- فَظَنَّ تَنْصِبُ جُرْأَيْ جُمْلَةٍ نُسِخًا بِهَا وَضُمَّ لَهَا أَمْتَالَهَا وَسَلِ

29- مِثَالُـهُ: ظَنَّ زَيْدٌ خَالِدًا ثِقَـةً وَقَدْ رَأَى النَّاسُ عَمْرًا وَاسِعَ الأَمَل

(وَإِنَّ) الَّتِي هِيَ هُنَا اللَّهُ حُكِيَ بِهِ الحَرْفُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ: (تَقْعَلُ هَذَا اللَّهُ عُلَى الَّذِي تَفْعَلُهُ (مُنْعَكِسًا) الَّذِي تَفْعَلُهُ (مُنْعَكِسًا) وَهُوَ الرَّفْعُ فَالنَّصْبُ، وَلَكِنْ تَفْعَلُهُ (مُنْعَكِسًا) فَتَنْصِبُ ثُمَّ تَرْفَعُ عَكْسَ «كَانَ» الَّتِي تَرْفَعُ ثُمَّ تَنْصِبُ وَذَلِكَ (كَانَ» اللَّذِي تَرْفَعُ ثُمَ عَنْ التَّوْكِيدُ

وَهِي خَمْسَةُ أَحْرُفٍ مُشَبَّهَةٍ بِالْفِعْلِ: «إِنَّ» الَّتِي لِلتَّوْكِيدِ، وَقَدْ سَبَقَتْ، وَتُفْتَحُ هَمْزَتُهَا إِذَا صَبَحَّ أَنْ يُسْبَكُ مِنْهَا وَمِمَّا بَعْدَهَا مَصْدَرٌ كَمَا فِي مِثَالِ النَّاظِمِ الآتِي قَريبًا، وَ (لَعَلَّ) الَّتِي لِلتَّرَجِّي، نَحْوُ قَوْلِكَ: لَعَلَّ الله رَاحِمٌ عَبْدَهُ، وَ (لَيْتَ) الَّتِي لِلتَّمَنِّي، نَحْوُ قَوْلِكَ: لَيْتَ زَيْدًا قَادِمٌ، وَ (كَبَ اللهَ رَاحِمٌ عَبْدَهُ، وَ (لَيْتَ) الَّتِي لِلاَسْتِدْرَاكِ الَّذِي هُو تَعْقِيبُ الكَلَامِ بِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ ثُبُوتُهُ أَوْ هِلَكَنَّ» الَّتِي لِلاَسْتِدْرَاكِ الَّذِي هُو تَعْقِيبُ الكَلَامِ بِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ ثُبُوتُهُ أَوْ نَعْقِيبُ الكَلَامِ بِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ ثُبُوتُهُ أَوْ نَعْفِيبُ الْكَلَامِ بِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ ثَبُوتُهُ أَوْ نَعْفِيبُ الْكَلَامِ بِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ ثَبُوتُهُ أَوْ نَعْفِيبُ الْكَلَامِ بِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ ثَبُوتُهُ أَوْ نَعْفِيبُ الْكَلَامِ بِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ اللهَ الْمُخَاطَبَ أَنْ يَرْفَعُ هَذَا الوَهُمَ فَقَالَ مُسْتَدْرِكًا: (لَكِنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو عُيْرُ وَعُمُ اللهَ عَمْرِو عَيْرُ وَعُمُ المُخَاطَبَ أَنْ يَرْفَعَ هَذَا الوَهُمَ فَقَالَ مُسْتَدْرِكًا: (لَكِنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو عَيْرُ فَعَ هَذَا الوَهُمَ فَقَالَ مُسْتَدْرِكًا: (لَكِنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو عَيْرُ وَعُمُ اللهُ مُنْ اللهُ هُمْ فَقَالَ مُسْتَدْرِكًا: (لَكِنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو عَيْرُ وَعُمُ اللهُ مُرْتَحِلُ).

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا اتَّصنلَتْ «مَا» بِالأَحْرُفِ المُشَبَّهَةِ بِالفِعْلِ، كَقَّتْهَا عَنِ العَمَلِ، فَعَادَ الكَلامُ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا، نَحْوُ: لَيْتَمَا زَيْدٌ قَادِمٌ.

وَاسْتَثْنَى النُّحَاةُ مِنْ هَذِهِ الأَحْرُفِ «لَيْتَ» فَأَجَازُوا إِعْمَالَهَا وَإِهْمَالَهَا فَيُقَالُ: لَيْتَمَا زَيْدً قَادِمٌ، وَشَاهِدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ: الذُّبْيَانِيِّ:

قَالَتْ: أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لَنَا \* إِلَى حَمَامَتِنَا، أَوْ نِصِفْهُ فَقَدِ

رُويَ البَيْتُ بِرَفْع «الحَمَام» وَنَصْبِهِ، وَمَا لَهُ أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَصِلُ هُلَا يَرَالُ إعْمَالُ «لَيْتَ» مُفْتَقِرًا إلى شَلَاهِ يُؤَيِّدُه، وَالقَاعِدَةُ مُطْلَقَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ هَذَا الحَرْفُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ مِنْ أَخَوَاتِهِ، بَلْ شَأْنُهُ فِي الإهْمَال كَشَأْنِهَا.

فَائِدةً: «إِنَّ» وَلَامُ التَّوْكِيدِ<sup>(3)</sup> لَا يَجْتَمِعَانِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا رُحْلِقَتِ اللَّامُ دُونَ «إِنَّ» لِأَنَّهَا غَيْرُ رُحْلِقَتِ اللَّامُ دُونَ «إِنَّ» لِأَنَّهَا غَيْرُ عَامِلَةٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ} [إبراهيم: 39] عَامِلَةٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ، ثُمَّ دَخَلَتْ «إِنَّ» فَرُحْلِقَتِ اللَّامُ إِلَى الخَبرِ اللَّهُ إِلَى الخَبرِ وُجُوبًا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} [النحل: 124] الأصسلَ: لَرَبُّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} [النحل: 124] الأصسلَ: لَرَبُّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنَّ كَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]

<sup>(3)</sup> لَامُ التَّوْكِيدِ، وَلَامُ الإِبْتِدَاءِ، وَاللَّامُ المُزَحْلَقَةُ: أَسْمَاءٌ لِمُسَمَّى وَاحِدٍ، وَالأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا تُغِيدُ تَوْكِيدَ مَضْمُونِ الجُمْلَةِ المُثْبَّتَةِ أَين كانت، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الأَسْمَاءِ فَلاعْتِبَارَاتٍ عَارِضَةٍ كَدُخُولِهَا كَثِيرًا عَلَى المُبْتَدَأِ فُسَمِّيتُ لَا بُنِدَاءِ، وَكَرَحْلَقَتِهَا مِنَ ابْتِدَاءِ الكَلَامِ إِلَى آخِرِهِ فَسُمِّيتُ مُزَحْلَقَةً.

الباب الأول

الأَصْلُ: لَأَنْتَ عَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ، وَمِمَّا سَبَقَ نُدْرِكُ أَنَّ لَامَ التَّوْكِيدِ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى خُبَرِ «إِنَّ» المَكْسُورَةِ الْهَمْزَةِ دُونَ سَائِرِ أَخَوَاتِهَا فَلَا يُقَالُ — إِلَّا عَلَى خَبَرِ «إِنَّ» المَكْسُورَةِ الْهَمْزَةِ دُونَ سَائِرِ أَخَوَاتِهَا فَلَا يُقَالُ — إِنَّا خَوَاتِهَا فَلَا يُقَالُ — مَثَلًا ـ: أَيْتَ زَيْدًا لَقَائِمٌ، كَمَا نُدْرِكُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُقَالُ: إِنَّ لَزَيْدًا قَائِمٌ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ اللَّامَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ «إِنَّ» كَانَ لَهَا مَوَاضِعُ تَدْخُلُهَا دُونَ مَوَاضِعَ، فَلَا يُقَالَ -مَثَلًا- فِي: زَيْدُ لَنْ يُسَافِرَ: إِنَّ زَيْدًا لَلَنْ يُسَافِرَ: إِنَّ زَيْدًا لَلَمْ يُسَافِرْ. وَلَا فِي: أَنْتَ لَا تَكْذِبُ: إِنَّكَ وَلَا فِي: أَنْتَ لَا تَكْذِبُ: إِنَّكَ لَلَا تَكْذِبُ: إِنَّكَ لَلَا تَكْذِبُ: إِنَّكَ لَلَا تَكْذِبُ وَلَا فِي: أَنْتَ لَو اجْتَهَدْتَ لَأَكْرَمْتُكَ: إِنَّكَ لَلُو اجْتَهَدْتَ لِأَكْرَمْتُكَ؛ إِنَّكَ لَلُو اجْتَهَدْتَ لِأَكْرَمْتُكَ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَدْخُولِهَا أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُثْبَتًا، فَلَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَنْفِيّ لَفْظًا وَلَا مَعْنَى.

وَلَا فِي: زَيْدٌ حَضَرَ: إِنَّ زَيْدًا لَحَضَرَ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَدْخُولِهَا أَنْ لَا يَكُونُ فِعْلًا مَاضِيًا مُتَصَرِقًا إِلَّا مَعَ «قَدْ» ظَاهِرَةً أَوْ مُضْهُمَرَةً؛ لِأَنَّ المَاضِيَ المُتَصَرِّفَ المَقْرُونَ بِ «قَدْ» يُشْبِهُ المُضارِعَ؛ لِقُرْبِ زَمَانِهِ مِنَ المَاضِيَ المُتَصَرِّفَ المَقْرُونَ بِ «قَدْ» يُشْبِهُ المُضارِعَ؛ لِقُرْبِ زَمَانِهِ مِنَ المَاضِي المُتَارِعَ؛ لِقُرْبِ زَمَانِهِ مِنَ المَاضِي المُتَالِ بَدُخُولِ «قَدْ» عَلَيْهِ. وَلَا فِي: زَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ؛ إِنَّ زَيْدًا لَنِعْمَ الرَّجُلُ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَدْخُولِهَا أَنْ لَا يَكُونَ فِعْلًا جَامِدًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.

وَلَا فِي: زَيْدٌ صَارِبٌ عَمْرًا: إِنَّ زَيْدًا صَارِبٌ لَعَمْرًا؛ لأَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَدْخُولِهَا الَّذِي هُو مَعْمُولُ الخَبَرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الخَبَرِ فَيُقَالُ: إِنَّ زَيْدًا لَعَمْرًا صَارِبٌ، أَوْ: إِنَّ زَيْدًا لَصَارِبٌ عَمْرًا. وَلَا فِي: زَيْدٌ عَمْرًا صَرَبَ: لِعَمْرًا صَرَبَ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الخَبَرِ الْعَامِلِ فِي مَدْخُولِهَا أَنْ لَا إِنَّ زَيْدًا لَعَمْرًا صَرَبَ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الخَبَرِ الْعَامِلِ فِي مَدْخُولِهَا أَنْ لَا يَكُونَ جُمْلَةً فِعْلَهَا مَاضٍ مُتَصَرِّفٌ غَيْرُ مَقْرُونِ بِ «قَدْ» ظَاهِرَةً أَوْ يَكُونَ جُمْلَةً فِعْلَهَا مَاضٍ مُتَصَرِّفٌ غَيْرُ مَقْرُونِ بِ «قَدْ» ظَاهِرَةً أَوْ مُخُولِ الْخَبَرِ أَنْ زَيْدًا لَجَالِسًا فِي الدَّارِ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَدْخُولِهَا الَّذِي هُو مَعْمُولُ الْخَبَرِ أَنْ لَا يَكُونَ حَالًا.

هَذَا، وَاسْتِنَادًا إِلَى القَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ الَّتِي نَظَمَهَا ابْنُ مَالِكٍ رحمه الله بقَوْلِهِ:

وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا \* تَقُولُ: زَيْدٌ، بَعْدَ: مَنْ عِندَكُمَا؟ وَهِيَ قَاعِدَةٌ سَارِيَةٌ فِي اللَّغَةِ كُلِّهَا لَا فِي هَذَا الْبَابِ فَحَسْبُ، قَدْ يُحْذَفُ خَبَرُ هَذِهِ الأَحْرُفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ فَيُقَالُ كَمَا فِي قَوْلِ جَمِيلِ بُثَيْنَةَ:

أَتَوْنِي فَقَالُوا: يَا جَمِيلُ، تَبَدَّلَتْ \* بُثَيْنَةُ أَبْدَالًا، فَقُلْتُ: لَعَلَّهَا أَتَوْنِي فَقَالُوا: يَا جَمِيلُ، تَبَدَّلَتْ \* بُثَيْنَةُ أَبْدَالًا، فَقُلْتُ: لَعَلَّهَا

أَيْ لَعَلَّهَا تَبَدَّلَتُ

وَمِنْهُ فِي غَيْرٍ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ:

قَالَتْ بَنَاتُ الْعَمِّ يَا سَلْمَى وَإِنْ \* كَانَ فَقِيرًا مُعْدِمًا قَالَتْ: وَإِنْ

أَيْ: وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا مُعْدِمًا، فَالْمَحْذُوفُ «كَانَ» مَعَ السَّمِهَا وَخَبَرِهَا. فَجُمْلَةُ القَوْلِ أَنَّهُ لَا حَذْفَ إِلَّا بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الْحَذْفَ بِلَا دَلِيلٍ يُؤَدِّي إِلَى اللَّبْسِ: مَنْ عِنْدَكُمَا؟ زَيْدٌ، أَيْ: زَيْدٌ عِنْدَنَا. كَيْفَ زَيْدٌ؟ دَنِفٌ، أَيْ: زَيْدٌ عِنْدَنَا. كَيْفَ زَيْدٌ؟ دَنِفٌ، أَيْ: زَيْدٌ عِنْدَنَا. كَيْفَ زَيْدٌ؟ دَنِفٌ، أَيْ: زَيْدٌ عِنْدَنَا. كَيْفَ زَيْدٌ؟ مَلِيلٌ.

(وَحُدُ) يَا طَالِبَ النَّحْوِ (بَقِيَّةَ أَبُوابِ النَّوَاسِيخِ إِذْ \* كَانَتْ) أَبْوَابُهَا (ثَلَاتًا) الأُوَّلُ: «كَانَ» وَأَخَوَاتُهَا، وَالثَّانِي: «إِنَّ» وَأَخَوَاتُهَا، وَهَذَانِ ثُلْثَا أَبُوابِ النَّوَاسِخِ (وَ) الثَّالِثُ: هُوَ (ذَاكَ الثَّلْثُ) الَّذِي نَحْنُ ذَاكِرُونَهُ لَكَ الآنَ، وَهُوَ «ظَنَّ» وَأَخَوَاتُهَا، وَهَذَا الثَّلْثُ (لَمْ يُقَلِ) مِنْ قَبْلُ، وَهُوَ بَقِيَّتُهَا، فَإلَيْكَ تَقْصِيلَهُ:

(فَظَنَّ) الَّتِي هِيَ هُنَا اسْمُ حُكِيَ بِهِ الْحَرْفُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ: (تَنْصِبُ جُرْأَيْ جُمْلَةٍ) وَهَذَانِ الْجُرْآنِ قَدْ (نُسِخَا بِهَا) أَيْ: بِ: «ظَنَّ» (وَضُمَّ لَهَا) يَا طَالِبَ النَّحْو (أَمْتَالَهَا) الَّتِي هِيَ أَخَوَاتُهَا فِي النَّسْخِ (وَسَلِ) مَنْ يُعَلِّمُكَ مَا لَمْ نَدْكُرْهُ مِنْ أَخَوَاتِهَا طَلَبًا لِلِا خْتِصَارِ.

(مِثَالُهُ) أَيْ: مِثَالُ هَذَا الحَرْفِ الَّذِي هُوَ «ظَنَّ»: (ظَنَّ زَيْدٌ خَالِدًا ثِقَةً) وَمِثَالُ أَخِيهِ فِي النَّاسُ عَمْرًا وَمِثَالُ أَخِيهِ فِي النَّاسُ عَمْرًا وَاسِعَ الأَمَلِ).

هَذَا، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ المُحْدَثِينَ أَنَّ «ظَنَّ» وَأَخَوَاتِهَا أَفْعَالُ تَامَّةُ غَيْرُ نَاسِخَةٍ تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ؛ إِذْ لَوْ صَبَحَّ أَنَّ صَلَاحِيَةَ مَا بَعْدَ الفِعْلِ لِأَنْ يَصِيرَ جُمْلَةً تُبَرِّرُ اعْتِبَارَهُ نَاسِخًا، لَصَارَتْ «جَاءَ» مِنْ نَحْوِ قَوْلِنَا: جَاءَ رَيْدٌ يَرْكَبُ فَرَسًا نَاسِخَةً؛ إِذْ صَاحِبُ الحَالِ وَالحَالُ مَعًا صَالِحَانِ لِأَنْ تَتَكُونَ مِنْهُمَا جُمْلَةٌ قَيُقَالُ: زَيْدٌ يَرْكَبُ فَرَسًا.

ثُمَّ إِنَّ هُنَاكَ مَا يَدْعُو إِلَى اعْتِبَارِهَا أَفْعَالًا تَامَّةً، وَمِنْ ذَلِكَ:

1- النَّوَاسِخُ لَا تُوصَفُ بِتَعَدِّ وَلَا بِلْزُومٍ بَيْنَمَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ «ظَنَّ» وَأَخَوَاتِهَا وَبَيْنَ الْمَفْعُولَيْنِ فِيهَا مَعْنَى التَّعْدِيَةِ.

الباب الأول

2- النَّوَاسِخُ إِمَّا نَاقِصَنَةُ التَّصَرُّفِ غَالِبًا أَوْ مُعْدُومَتُهُ أَصْلًا، وَ «ظَنَّ» وَأَخَوَاتُهَا أَفْعَالُ مُتَصِرَّفَةُ.

2- يُوجَدُ شَبَهُ قَوِيٌّ بَيْنَ «أَعْطَى» وَأَخَوَاتِهَا الَّتِي هِيَ: سَالً، مَنَحَ، كَسَا، أَلْبَسَ وَ «ظَنَ» وَأَخَوَاتِهَا الَّتِي هِيَ: عَلِمَ، رَأَيَ، وَجَدَ، دَرَي، أَلْفَى، تَعَلَّمْ وهذه لليقين، وَ: خَالَ، حَسِبَ، زَعَمَ، عَدَّ، حَجَا، هَبْ وَهَذِهِ لِلرُّجْحَانِ، وَ: صَبَيَّرَ، اتَّخَذَ، تَخِذَ، تَرَكَ، رَدَّ، وَهَبَ وَهَذِهِ لِلتَّحْوِيلِ، أَلَا تَرَى مَا بَيْنَ ظَنَّ زَيْدٌ خَالِدًا ثِقَةً، وَ: أَعْطَى زَيْدٌ خَالِدًا دِرْ هَمًا مِنْ شَبَهٍ قَوِيّ؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَفْعُولَيْ «ظَنَّ» وَمَفْعُولَيْ «أَعْطَى» سِوى أَنَّ مَفْعُولَي «ظَنَّ» بَيْنَ مَفْعُولَيْ «ظَنَّ» وَمَفْعُولَيْ «أَعْطَى» لَيْسَ أَصْلُهُمَا مُبْتَدَأً وَخَبَرًا، وَمَفْعُولَي «أَعْطَى» لَيْسَ أَصْلُهُمَا مُبْتَدَأً وَخَبَرًا، عَلْمُ عَلَى «أَعْطَى» الَّذِي هُوَ خَالِدٌ فِي مِثَالِنَا فَاعِلُ فِي غَيْرَ أَنَّ الْمَفْعُولَ الأَوَّلَ لِسِ «أَعْطَى» الَّذِي هُو خَالِدٌ فِي مِثَالِنَا فَاعِلُ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الدِّرْ هَمَ.

بَلْ إِنَّنَا لَنَجِدُ مِنْ مَفْعُولَيْ أَفْعَالِ التَّحْوِيلِ مَا لَا يَقْبَلُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا إِلَّا بِتَأْوِيلٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ: صَيَّرَ زَيْدُ الْفِضَّةَ خَاتَمًا؛ إِذْ لَا يَصِحُّ قَوْلُنَا: الْفِضَّ خَاتَمًا؛ إِذْ لَا يَصِحُّ قَوْلُنَا: الْفِضَّ خَاتَمً، لِأَنَّ الْخَبَرَ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْمُبْتَدَأَ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ، إِذْ لَيْسَتِ الْفِضَّةَ إِلَّا عَلَى تَقْدِيرٍ أَنَّ هَذِهِ الْفِضَّةَ اللَّا عَلَى فَاتَمٍ.

وَكَذَلِكَ الشَّأْنُ فِي «حَسِبَ» مِنْ أَفْعَالِ الرُّجْحَانِ، وَذَلِكَ نَحْوُ: حَسِبْتُ المِرِّيخَ الزُّهَرَةُ، عَلَى سَبِيلِ الحَقِيقَةِ المُرِّيخَ الزُّهَرَةُ، عَلَى سَبِيلِ الحَقِيقَةِ المَحْضَةِ؛ لِفَسَادِ المَعْنَى؛ إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ الأَخَرَ إِلَّا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّشْبِيهِ أَو التَّأُويل.

# 30- وَتِلْكَ سِتَّةُ أَبْوَابٍ سَأَتْبِعُهَا \* بِالنَّعْتِ وَالعَطْفِ وَالتَّوْكِيدِ وَالبَدَلِ 30- وَتِلْكَ سِتَّةُ أَبُو الغَيْدِ وَالبَدَلِ 31- كَزَيْدٌ العَدْلُ قَدْ وَافَى وَخَادِمُهُ \* أَبُو الضِّيَا نَفْسنُهُ مِنْ غَيْرِ مَا مَهَل

(وَتِلْكَ) الَّتِي هِيَ: الفَاعِلُ، وَنَائِبُهُ، وَالمُبْتَدَأُ، وَخَبَرُهُ، وَاسْمُ «كَانَ»، وَخَبَرُ «إِنَّ» (سِتَّةُ أَبْوَابٍ) مِنَ المَرْفُوعَاتِ، وَ (سَأْتُبِعُهَا بِ)الكَلَامِ عَلَى وَخَبُرُ «إِنَّ» (سِتَّةُ أَبْوَابٍ) مِنَ المَرْفُوعَاتِ، وَ (سَأَتْبِعُهَا بِ)الكَلَامِ عَلَى الْبَابِ السَّابِعِ الَّذِي هُوَ الوَصْفُ (وَالْعَطْفُ) الَّذِي يُبَيِّنُ مَعْنَى عَارِضَا فِي مَتْبُوعِهِ أَوْ فِي سَببيّهِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: عَطْفُ نَسَق، مَعْنَى عَارِضَا فِي مَتْبُوعِهِ أَوْ فِي سَببيّهِ، وَهُو نَوْعَانِ: عَطْفُ نَسَق، وَعَطْفُ بَيَانٍ (وَالتَّوْكِيدُ) الَّذِي يُقَرِّرُ مَتْبُوعَهُ لِرَفْعِ احْتِمَالِ السَّهُو أَوْ وَعَطْفُ بَيَانٍ (وَالتَّوْكِيدُ) الَّذِي يُقَرِّرُ مَتْبُوعَهُ لِرَفْعِ احْتِمَالِ السَّهُو أَوْ

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

غَيْرِهِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: لَفْظِيُّ، وَمَعْنَوِيُّ (وَالْبَدَلُ) الَّذِي قُصِدَ بِمَا نُسِبَ إِلَى مَتْبُوعِهِ دُونَهُ، وَهُوَ أَنْوَاعُ.

وَهَذَه الَّتِي ذَكَرْنَاهَا هِيَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ فِي النَّحْوِ بِالتَّوَابِعِ الأَرْبَعَةِ، وَهُوَ الأَسْمَاءُ المُشَارِكَةُ لِمَا قَبْلَهَا فِي إعْرَابِهِ.

وَأَمْثِلَةُ التَّوَابِعِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَكَ مَعَانِيَهَا آنِفًا (كَـــ)قَوْلِكَ: (زَيْدٌ العَدْلُ) مِثَالُ لِلنَّعْتِ (قَدْ وَافَى) أَيْ: أَتَى (وَخَادِمُهُ) مِثَالٌ لِعَطْفِ النَّسَـق، أَيْ: وَأَتَى أَيْضًا خَادِمُهُ (أَبُو الضّيا) مِثَالٌ لِلْبَدَلِ (نَفْسُهُ) مِثَالٌ لِلتَّوْكِيدِ المَعْنَوِيِّ (مِنْ غَيْرِ مَا مَهَلِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ ثُودَةٍ وَإِبْطَاءٍ.

البَابُ الرَّابِعُ فِي مَنْصُوبَاتِ الأسْمَاعِ

32- وَبَعْدَ ذِكْرِي لِمَرْفُو عَاتِ الْاسْمُ عَلَى \* تُرْتِيبِهَا السَّابِقِ الخَالِي مِنَ الخَلَل

33- أَقُولُ جُمْلَةُ مَنْصُوبَاتِهِ عَددًا \* سَبْعٌ وَعَشْرٌ وَهَذَا أَوْضَحُ السَّبُلِ 34- مَنْهَا المَفَاعِيلُ خَمْسٌ مُطْلَقٌ وَبِهِ \* وَفِيهِ مَعْهُ لَهُ وَانْظُرْ إِلَى 34- مِنْهَا المَفَاعِيلُ خَمْسٌ مُطْلَقٌ وَبِهِ \* وَفِيهِ مَعْهُ لَهُ وَانْظُرْ إِلَى المُثُل

35- ضَرَبْتُ ضَرْبًا أَبَا عَمْرِو غَدَاةَ أَتَى \* وَجِئْتُ وَالنِّيلَ خَوْفًا مِنْ عَالِكَ لَهِ عَلَمَا اللَّهُ لَهِ عَلَمَ اللَّهُ لَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

عِتَابِكَ لِي عَانِكَ لَهَا اسْمٌ بَعْدَهُ خَبَرٌ \* فَإِنْ يَكُنْ مُفْرَدًا فَافْتَحْهُ ثُمَّ صِلِ 36- وَلَا كَإِنَّ لَهَا اسْمٌ بَعْدَهُ خَبَرٌ \* فَإِنْ يَكُنْ مُفْرَدًا فَافْتَحْهُ ثُمَّ صِلِ (وَبَعْدَ ذِكْرِي لِمَرْفُوعَاتِ الْاسْمِ عَلَى \* تَرْتِيبِهَا السَّابِقِ الْخَالِي مِنَ الْخَلَلِ) أَي: الْخَطَأِ.

(أَقُولُ: جُمْلَةُ مَنْصُوبَاتِهِ) أَيْ: الْإسْمِ (عَدَدًا) تَمْييزٌ، أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ (سَبَعْعٌ وَعَشْرٌ) أَيْ: سَبْعَةَ عَشَرَ (وَهَذَا) الّذِي ذَكَرْتُهُ فِي تَعْدَادِهَا (أَوْضَحُ السَّبُلِ) أَيْ: أَوْضَحُ الطُّرُقِ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلًا مِنْ «سَبْعٌ وَعَشْرٌ»: «عَشْرٌ وَسَبْعٌ» وَكَلْاهُمَا مُتَّجِهٌ.

(مِنْهَا الْمَفَاعِيلُ) جَمْعُ مَفْعُولِ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ وَيَصِحَ نَفْيُهُ عَنْهُ (حَمْسٌ): أَوَّلُهَا: مَفْعُولٌ (مُطْلَقٌ) يُحَدِّدُ الْمَعْنَى وَيُؤَكِّدُهُ (وَ) ثَانِيهَا: مَفْعُولٌ (بِهَ) يَدُلُّ عَلَى مَنْ وَقَعَ علَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ كَمَا سَبَقَ آنِفًا (وَ) ثَالِثُهَا: مَفْعُولٌ (فِيهِ) وَهُو المُسَمَّى ظُرْفًا، وَهُو قِسْمَانِ: ظَرْفُ زَمَانٍ، وَظُرْفُ مَكَانٍ. وَرَابِعُهَا: مَفْعُولٌ (مَعَهُ) يَدُلُّ عَلَى الْمَعِيَّةِ وَالمُصَاحِبَةِ، وَظُرْفُ مَكَانٍ. وَرابِعُهَا: مَفْعُولٌ (مَعَهُ) يَدُلُّ عَلَى الْمَعِيَّةِ وَالمُصَاحِبَةِ، وَظَرْفُ مَكَانٍ وَالمُعَلَى «مَعَ» تُستَمَّى وَاوَ الْمَعِيَّةِ، وَخَامِسُهَا: مَفْعُولٌ (لَهُ وَيَقَعُ بَعْدَ وَاوِ بِمَعْنَى «مَعَ» تُستَمَّى وَاوَ الْمَعِيَّةِ، وَخَامِسُهَا: مَفْعُولٌ (لَهُ أَيْ اللّهُ عَلَى السَّبَبِيَّةِ وَالتَّعْلِيلِ، وَهُو مَصْدَرٌ قَلْبِيُّ يُؤْتَى بِهِ عِلَّةُ وَالنَّعْلِيلِ، وَهُو مَصْدَرٌ قَلْبِيٌّ يُؤْتَى بِهِ عِلَّةً وَالنَّعْلِيلِ، وَهُو مَصْدَرٌ قَلْبِيٌّ يُؤْتَى بِهِ عِلَّةً وَالنَّعْلِيلِ، وَهُو مَصَدِّدٌ قَلْبِيٌّ يُؤْتَى بِهِ عِلَّةً وَالنَّعْلِيلِ، وَهُو مَصْدَرٌ قَلْبِيٌّ يُؤُلُ مَلْ مَانِ وَالْفَاعِلِ.

(وَانْظُرْ إِلَى المُثُلِ) جَمْعُ مِثَالٍ وَهُوَ صِفَةُ الشَّيْءِ وَمِقْدَارُهُ:

(ضَرَبْتُ ضَرْبًا) مِثَالٌ لِلْمَفْعُولِ المُطْلَقِ (أَبَا عَمْرِو) مِثَالٌ لِلْمَفْعُولِ بِهِ (غَدَاةَ أَتَى) مِثَالٌ لِلْمَفْعُولِ فِيهِ ظَرْفِ الزَّمَانِ، وَ: جَلَسْتُ أَمَامَ الشَّدِخِ،

الباب الأول الـــدرة

النحوية شرح المنظومة الشبراوية مِثَالٌ لِلْمَفْعُولِ فِيهِ ظَرْفِ المَكَانِ (وَجِئْتُ وَالنِّيلَ) مِثَالٌ لِلْمَفْعُولِ مَعَهُ (خَوْفًا مِنْ عِتَّابِكَ لِي) مِثَالٌ لِلْمَفْعُولِ لَهُ أَوْ لِأَجْلِهِ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: (خَوْفًا مِنْ عِقَابِكَ لِي) وَكِلَاهُمَا مُتَّجِهُ.

فَائِدَةٌ: اعْلَمْ أَنَّ الجِهَةَ تُخَصِيّصُ المَعْنَى الإسْنَادِيَّ لِلْجُمْلَةِ، بِمَعْنَى أَنَّها تُخَصِيْصُ الحَدَاثِ كَمَا تُخَصِيصُ الزَّمَنَ، وَالْمَنْصُوبَاتُ وَالْمَجْرُ ورَاتُ تَدْخُلُ تَحْتَ مَفْهُومِ التَّخْصِيصِ، وَلِتَوْضِيحِ ذَلِكَ نَقُولُ: أَنْتَ إِذَا قُلْتَ: قَرَأْتُ، فَقَدْ أَسْنَدْتَ حَدَثَ القِرَاءَةِ إِلَى نَفْسِكَ بِوَجَّهِ عَامّ يَشْمَلُ:

- كُلُّ مَقْرُوعِ. المَفْعُولُ بِهِ.
- وَكُلَّ سَبَبِ لِلْقِرَاءَةِ.. المَفْعُولُ لِأَجْلِهِ.
- وَكُلَّ مُصِاحِبِ لِلْقِرَاءَةِ.. المَفْعُولُ مَعَهُ.
  - وَكُلَّ مَكَانِ لِلْقِرَاءَةِ.. ظَرْفُ المَكَانِ.
- وَكُلَّ زَمَنِ لِلْقِرَاءَةِ . ظُرْفُ الزَّمَانِ، وَبَعْضُ الحُرُوفِ قَدْ، لِمْ، لَمَّا، السِّينُ، سَوْفَ، لَّنْ إلخ، وَالنَّوَاسِخُ الْفِعْلِيَّةُ كَانَ وَأَخَوَاتُهَا، وَكَادَ وَأَخَوَاتُهَا
  - وَكُلَّ كَيْفِيَّةِ لِلْقِرَ اءَةِ.. الحَالُ.
  - وَكُلَّ نَوْعَ لِلْقِرَاءَةِ. المَفْعُولُ المُطْلَقُ المُبَيِّنُ لِلنَّوْعِ.
  - وَالْمَجَازَ أُو الْحَقِيقَةَ. الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ الرَّافِعُ لِلْمَجَازِ.

مِمَّا سَبَقَ يُصْبِحُ الزَّمَنُ النَّحْوِيُّ وَظِيفَةَ السِّياقِ بَعْدَ أَنْ جَعَلَهُ النُّحَاةُ الأَوَائِلُ وَظِيفَةَ الصِدِينَةِ، وَبِذَلِكَ نَسُن تَطِيعُ التَّفْرِيقَ بِوَاسِطَةِ الزَّمَنِ بَيْنَ تَرَاكِيبَ مُخْتَلِفَةِ نَحْوُ:

- فَعَلَ الْمَاضِي الْبَعِيدُ
- يَفْعِلُ: الحَاضِرُ العَادِئُ، نِسْبَةً لِلْعَادَةِ
- كانَ يَفْعلُ: المَاضِي البَعِيدُ المُسْتَمِرُ.
- قَدْ كَانَ يَفْعَلُ: المَاضِي القَريبُ المُسْتَمِرُّ.
  - قَدْ فَعَلَ: المَاضِي المُنْتَهِي بِالحَاضِرِ.

الباب الأول

- كانَ فَعَلَ: المَاضِي البَعِيدُ المُنْقَطِعُ.
- قَدْ كَانَ فَعَلَ: الْمَاضِي الْقَرِيبُ الْمُنْقَطِعُ.
  - كانَ قَدْ فَعَلَ: المَاضِي البَعِيدُ المُنْقَطِعُ.
    - سَيَفْعِلُ المُسْتَقْبَلُ القَريبُ
    - سَوْفَ يَفْعِلُ: المُسْتَقْبَلُ البَعِيدُ.
- لَنْ يَفْعِلَ: المُسْتَقْبَلُ البَعِيدُ مَعَ التَّأْبِيدِ إِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةُ التَّأْبِيدِ.
  - لَمْ يَفْعِلْ المَاضِي البَعِيدُ
  - لَمَّا يَفْعِلْ المَاضِي القَرِيبُ
  - ظلَّ يَفْعلُ: المَاضِي البَعِيدُ المُسْتَمِرُّ فِي النَّهَارِ.
  - بَاتَ يَفْعَلُ: المَاضِي البَعِيدُ المُسْتَمِرُ فِي اللَّيْلِ.
  - قَدْ ظَلَّ يَفْعَلُ: المَاضِي القَريبُ المُسْتَمِرُّ فِي النَّهَارِ.
  - قَدْ بَاتَ يَفْعَلُ: المَاضِي القَرِيبُ المُسْتَمِرُّ فِي اللَّيْلِ.
  - سَيَظَلُّ يَفْعِلُ: المُسْتَقْبَلُ القَريبُ المُسْتَمِرُّ فِي النَّهَارِ.
  - سَوْفَ يَظَلُّ يَفْعَلُ: المُسْتَقْبَلُ البَعِيدُ المُسْتَمِرُّ فِي النَّهَارِ.
    - مَا زَالَ يَفْعِلُ: المَاضِي المُتَّصِلُ بِالْحَاضِرِ.
      - كادَ يَفْعلُ: المَاضِي المُقَارِبُ.
  - طَفِقَ يَفْعلُ: المَاضِي الشُّرُوعِيُّ، أي: ابْتَدَأَ فِعْلَهُ مُوَاصِلًا.
- جَعَلَ يَفْعَلُ: المَاضِي الشُّرُوعِيُّ أَيْضًا، أَي: ابْتَدَأَ فِعْلَهُ مُوَاصِلًا.

(وَ «لَا») النَّافِيةُ لِلْجِنْسِ نصَّا حِينَ يَكُونُ اسْمُهَا وَاحِدًا، وَاحْتِمَالًا حِينَ يَكُونُ اسْمُهَا وَاحِدًا، وَاحْتِمَالًا حِينَ يَكُونُ اسْمُهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِد (كَ—: «إِنَّ») فِي الْعَمَلِ، فَتَنْصِبُ الْاسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، وَهِيَ فَرْعُ عَلَيْهَا فِي الْعَمَلِ؛ وَلِذَا اشْتَرَطُوا لَهَا شُرُوطًا مِنْهَا: الْعَمَلُ فِي النَّكِرَاتِ فَقَطْ، وَمُبَاشَرَتُهَا لِلنَّكِرَةِ بِلَا فَاصِلٍ، وَعَدَمُ التَّكْرَارِ (فَإِنْ يَكُنْ) اسْمُهَا (مُقْرَدًا) وَهُو هُنَا مَا لَيْسَ مُضَافًا وَلَا شَبِيهًا بِهِ التَّكْرَارِ (فَإِنْ يَكُنْ) اسْمُهَا (مُقْرَدًا) وَهُو هُنَا مَا لَيْسَ مُضَافًا وَلَا شَبِيهًا بِهِ (فَاقْتَحْهُ) بِلَا تَنْوِينِ بَانِيًا إِيَّاهُ؛ لِأَنَّ الْفَتْحَ مِنْ أَلْقَابِ الْبِنَاءِ، نَحْوُ: لَا رَجُلَ (فَافَتَحْهُ) بِلَا تَنْوِينٍ بَانِيًا إِيَّاهُ؛ لِأَنَّ الْفَتْحَ مِنْ أَلْقَابِ الْبِنَاءِ، نَحْوُ: لَا رَجُلَ

فِي الدَّارِ (ثُمَّ صَلِ) «لَا» النَّافِيةَ لِلْجِنْسِ مَعَ اسْمِهَا بِلَا فَاصِلِ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ أَنْتَ فَصَـلْتُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اسْمِهَا وَلَوْ بِالْخَبَرِ، أَهْمِلَتْ وَوَجَبَ تَكْرَارُهَا، وَكَانَ مَا بَعْدَهَا مُبْتَدَأً وَخَبَرًا، نَحْوُ: لَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ.

فَائِدَةً: الفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اسْمِهَا يُهْدِرُ مَا قَالَهُ النُّحَاةُ مِنْ أَنَّهَا مَعَ اسْمِهَا كَالكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ، وَمَعْلُومُ أَنَّهُ لَا يُفْصَلُ بَيْنَ أَجْزَاءِ الكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ بِفَاصِلٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ انْهَارَ مَا قَعَّدُوهُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ مِمَّا يُسَمَّى بِفَاصِلٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ انْهَارَ مَا قَعَّدُوهُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ مِمَّا يُسَمَّى بِلَاحَطْفِ عَلَى مَوْضِع «لَا» مَعَ اسْمِهَا، وَاسْتَشْهُدُوا لِقَاعِدَتِهِمْ بِبَيْتَيْنِ الْعَلْفِ عَلَى هُو قَوْلُ الشَّاعِرِ: فَكُدُهُمَا لَا يَرْقَى شَاهِدًا لِكَثْرَةِ الإِخْتِلَافِ عَلَيْهِ، وَهُو قَوْلُ الشَّاعِرِ:

هَذَا لَعَمْرُكُمُ الصَّغَارُ بِعَيْنِهِ \* لَا أُمَّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلَا أَبُ وَالثَّانِي رِوَايَتُهُ الصَّحِيحَةُ كَمَا هِيَ فِي الدِّيوَانِ، وَلَا شَاهِدَ لَهُمْ فِيهَا، وَهِيَ قَوْلُ جَرِيرٍ:

بِأَيِّ قَدِيمٍ يَا رَبِيعَ بْنَ مَالِكٍ \* وَأَنْتُمْ ذُنَابَى لَا يَدَانِ وَلَا صَدْرُ وَهُمْ يُثْبِثُونَهُ هَكَذَا:

بِأَيِّ قَدِيمٍ يَا رَبِيعَ ابْنَ مَالِكِ \* وَأَنْتُمْ ذُنَابَى لَا يَدَيْنِ وَلَا صَدْرُ ثُمَّ يَقُولُونَ: «صَدْرُ» عَطْفٌ عَلَى مَحَلِّ «لَا يَدَيْنِ».

37- وَانْصِبْ مُضَافًا بِهَا أَوْ مَا يُشْابِهُهُ \* كَلَا أَسِيرَ هَوَى يَنْجُو مِنَ الخَطَلِ الْخَطَلِ

38- وَابْنِ المُنَادَى عَلَى مَا كَانَ مُرْتَفِعًا \* بِهِ وَقُلْ يَا إِمَامُ اعْدِلْ وَلَا تَمل

39- وَإِنْ ثُنَادِ مُضَافًا أَوْ مُشْاكِلَةً \* قُلْ يَا رَحِيمًا بِنَا يَا غَافِرَ الزَّلَلِ 40- وَالْحَالُ نَحْوُ أَتَاكَ الْعَبْدُ مُعْتَذِرًا \* يَرْجُو رِضَاكَ وَمِنْهُ الْقَلْبُ فِي 40- وَالْحَالُ نَحْوُ أَتَاكَ الْعَبْدُ مُعْتَذِرًا \* يَرْجُو رِضَاكَ وَمِنْهُ الْقَلْبُ فِي وَالْحَالُ نَحْوُ أَتَاكَ الْعَبْدُ مُعْتَذِرًا \* يَرْجُو رِضَاكَ وَمِنْهُ الْقَلْبُ فِي وَمِل

41- وَإِنْ تُمَيِّرْ فَقُلْ عِثْرُونَ جَارِيَةً \* عِنْدَ الأَمِيرِ وَقِنْطَارٌ مِنَ العَسَلِ العَسَل

(وَانْصِبْ) مَعَ التَّنُوينِ (مُضَافًا) وَهُوَ سَادِسُ الْمَنْصُوبَاتِ السَّبْعَةَ عَشَرَ (بِهَا) أَيْ: بِ : «لَا» النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ، مُعْرِبًا إِيَّاهُ؛ لِأَنَّ النَّصْبَ مِنْ عَشَرَ (بِهَا) أَيْ: مَا يُشَابِهُ النَّصْبَ مِنْ الْقَابِ الإعْرَابِ (أَوِ) انْصِبْ بِهَا (مَا يُشَابِهُهُ) أَيْ: مَا يُشَابِهُ المُضَافَ،

الباب الأول

وَهُوَ مَا اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ تَمَامِ مَعْنَاهُ، نَحْوُ: لَا قَبِيحًا فِعْلُهُ مَحْمُودٌ وَ (ك: لَا أَسِيرَ هَوَى يَنْجُو مِنَ الْخَطَلِ) مِثَالٌ لِلْمُضَافِ، وَالخَطَلُ: العَطَبُ

يُفْهَمُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ يُنْصَبُ اسْمُهَا بِمَا تُنْصَبُ بِهِ الأَسْمَاءُ عَادَةً: بِالْفَتْحَةِ إِذَا كَانَ مُفْرَدًا، وَبِالْكَسْرَةِ إِذَا كَانَ جُمْعَ أَلِفٍ وَتَاءٍ، وَبِالْيَاءِ إِذَا كَانَ مُثَنَّى أَلْفٍ وَتَاءٍ، وَبِالْيَاءِ إِذَا كَانَ مُفْرَدًا أَوْ جَمْعَ أَلِفٍ وَتَاءٍ، وَلَا يُنَوَّنُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُفْرَدًا أَوْ جَمْعَ أَلِفٍ وَتَاءٍ، مُشْدِتَقًا عَامِلًا فِيمَا بَعْدَهُ فِي الْحَالَتَيْنِ، نَحْوُ: لَا قَارِئًا كِتَابًا نَادِمٌ، وَ: لَا ضَارِبَاتٍ طِفْلًا مُصْيِبَاتُ.

(وَابْنِ) يَا طَالِبَ النَّحْوِ (المُنَادَى) وَهُوَ سَابِعُ الْمَنْصِدُوبَاتِ السَّبْعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ الْذِي يُرَادُ إِقْبَالُهُ بِ «يَا» أَوْ بِإِحْدَى أَخَوَاتِهَا، ابْنِهِ (عَلَى مَا) عَشَرَ، وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ إِقْبَالُهُ بِ «يَا» أَوْ بِإِحْدَى أَخَوَاتِهَا، ابْنِهِ (عَلَى مَا) أَيْ: عَلَى الإعْرَابِ الَّذِي (كَانَ مُرْتَفِعًا بِهِ) قَبْلَ النِّدَاءِ (وَقُلْ: يَا إِمَامُ) مِثَالٌ لِلْمُنَادَى المُفْرَدِ (اعْدِلْ) فِي حُكْمِكَ (وَلَا تَمِلِ) أَيْ: تَجُرْ فِيهِ.

(وَإِنْ تُنَادِ مُضَافًا أَوْ مُشَاكِلَهُ) وَهُوَ الشَّبِيهُ بِالمُضَافِ، وَهُوَ مَا اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ تَمَامِ مَعْنَاهُ (قَلْ) جَوَابُ قَوْلِهِ: «وَإِنْ تُنَادِ» وَحَذْفُ الْفَاءِ الرَّالِطَةِ هُنَا ضَرُورَةٌ شِعْرِيَّةٌ، وَالأَصْلُ: وَإِنْ تُنَادِ ... فَقُلْ: (يَا رَحِيمًا بِنَا) مِثَالٌ لِلشَّبِيهِ بِالمُضَافِ (يَا غَافِرَ الزَّلَلِ) مِثَالٌ لِلْمُضَافِ. ويَا رَجُلُ، مِثَالٌ لِلنَّكِرَةِ المَقْصُودَةِ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلًا مِنْ «يَا غَافِرَ الزَّلَا»: «يَا وَاحِدَ الأَزَلِ». (والحالُ) الَّذِي هُوَ ثَامِنُ المَنْصُوبَاتِ السَّبْعَةَ عَشَرَ هُوَ مَا كَانَ كَكَلِمَةِ «مُعْتَذِرًا» مِنْ (نَحُو) قَوْلِكَ: (أَتَاكَ الْعَبْدُ مُعْتَذِرًا) مِثَالٌ لِلْحَالِ المُفْرَدِ (مَعْتَذِرًا» مِنْ (نَحُو) مَثَالُ الْمُفْرَدِ (وَمِنْهُ القَلْبُ فِي وَجَلِ) مِثَالٌ لِلْحَالِ الجُملَةِ الفِعْلِيَّةِ (وَمِنْهُ القَلْبُ فِي وَجَلِ) مِثَالٌ لِلْحَالِ الجُملَةِ الفِعْلِيَّةِ (وَمِنْهُ القَلْبُ فِي وَجَلِ) مِثَالٌ لِلْحَالِ الجُملَةِ الفِعْلِيَّةِ (وَمِنْهُ القَلْبُ فِي وَجَلِ) مِثَالٌ لِلْحَالِ الجُملَةِ الإسْمِيَّةِ.

هَذَا، وَيَجِيءُ الحَالُ مِنَ الْفَاعِلِ كَمَا مَثَّلَ النَّاظِمُ رحمه الله كَمَا يَجِيءُ مِنَ الْمَقْعُولِ كَمَا فِي نَحْو: ضَرَبْتُ اللِّصَّ مَكْثُوفًا، وَمِنَ الْمَجْرُورِ بِالْمُضَافِ بِالْحَرْفِ كَمَا فِي نَحْو: مَرَرْتُ بِهِنْدٍ جَالِسَةً، وَمِنَ الْمَجْرُورِ بِالْمُضَافِ اللَّذِي هُوَ جُزْءٌ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ كَمَا فِي نَحْو قوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ الْذِي هُوَ جُزْءٌ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ كَمَا فِي نَحْو قوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} [الحجرات: 12].

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

(وَإِنْ تُمَيِّرْ) أَيْ: وَإِنْ تُردْ أَنْ تُنْشِيَ تَمْيِيزًا لِمُفْرَدٍ أَوْ نِسْبَةٍ، وَالتَّمْيِينُ هُو تَاسِعُ المَنْصُوبَاتِ السَّبْعَةَ عَشَرَ (فَقُلْ: عِشْرُونَ جَارِيَةً عِنْدَ الأَمِيرِ) مِثَالٌ لِتَمْيِيز الْعَدَدِ، أَيْ: عِنْدَ الأَمِيرِ عِشْرُونَ جَارِيَةً، فَ «جَارِيَةً» تَمْييز مُبَينٌ لِذَاتِ الْعِشْرِينَ، وَعِنْدَ الأَمْيِيرِ (قِنْطَارٌ مِنَ الْعَسَلِ) مِثَالٌ لِلتَّمْييزِ مُبَيِّنٌ لِذَاتِ الْعِشْرِينَ، وَعِنْدَ الأَمْييرِ (قِنْطَارٌ مِنَ الْعَسَلِ) مِثَالٌ لِلتَّمْييزِ الْمَجْرُورِ جَوَازًا بِ — «مِنِ» الَّتِي لِبَيَانِ الْجِنْسِ، مَا لَمْ يَكُنْ فَاعِلًا فِي الْمَعْنَى، وَلَا مُمَيِّزًا لِعَدَدٍ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ جَرُّهُ بِهَا.

هَذَا، وَقَدْ أَلْمَحَ النَّاظِمُ رحمه الله إلَى تَمْيينِ المُفْرَدِ بِذِكْرِ بَعْضِ أَمْثَلَتِهِ، وَأَهْمَلَ تَمْيِيزَ النِّسْبَةِ اخْتِصَارًا، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع:

1- مُحَوَّلُ عَنِ الفَاعِلِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} [مريم: 4] أَيِ: وَاشْتَعَلَ شَيْبُ الرَّأْسِ، ثُمَّ حُوّلَ الإسْنَادُ مِنَ المُضَافِ إِلَى المُضنَافِ إِلَى المُضنَافِ إِلَى المُضنَافِ إِلَى المُضنَافِ إِلَى المُضنَافِ اللَّهُ عَلَى الفَاعِلِيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَجْرُورًا بِالمُضنَافِ، فَحَصنَلَ إِبْهَامٌ فِي النِّسْبَةِ، فَأْتِيَ بِالإسْمِ الَّذِي كَانَ فَاعِلًا فَانْتَصنَبَ عَلَى التَّمْييز.

2- مُحَوَّلٌ عَنِ الْمَفْعُولِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا} [القمر: 12] أَيْ: وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الأَرْضِ، ثُمَّ حُوّلَ الإسْنَادُ أَيْضًا.

3- مُحَوَّلٌ عَنِ الْمُبْتَدَاِ نَحْوُ: زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَبًا، أَيْ: أَبُو زَيْدٍ أَكْرَمُ مِنْ أَبُو أَيْد أَكْرَمُ مِنْ أَيْد أَ

4- غَيْرُ مُحَوَّلٍ عَنْ شَيْءٍ نَحْوُ: امْتَلَأَ الإِنَاءُ مَاءً، للهِ دَرُّهُ فَارِسًا، زَيْدٌ أَبْعَدُ نَظَرًا وَأَكْثَرُ فَهْمًا مِنْ عَمْرِو.

42- وَانْصِبْ بِإِلَّا إِذَا اسْتَثْنَيْتَ نَحْقُ أَتَتْ \* كُلُّ القَبَائِلِ إِلَّا رَاكِبَ الْجَمَلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ

44- وَبَعْدَ نَفْيٍ وَشِبْهِ النَّفْيِ إِنْ وَقَعَتْ \* إِلَّا يَجُورُ لَكَ الأَمْرَانِ فَامْتَثْلُ فَامْتَثْل

45- وَانْصِبْ بِكَانَ وَ إِنَّ اسْمًا يُكَمِّلُهَا \* مَعْ تَابِعٍ مُفْرَدٍ يُغْنِيكَ عَنْ جُمَل جُمَل

الباب الأول

(وَانْصِبِ بُ) وُجُوبًا (بِإِلَّا) الإسْتِثْنَائِيَّةِ الَّتِي هِيَ حَرْفٌ بِاتِّفَاقِ (إِذَا اسْتَثْفَيْتُ) وَالاسْتِثْنَاءُ هُوَ الإِخْرَاجُ بِ ﴿ ﴿ إِلَّا ﴾ أَوْ بِإِحْدَى أَخَواتِهَا حَدَّ ﴿ عَيْرٍ ﴾ وَ ﴿ سِوَى ﴾ ، وُهُمَا اسْمَانِ بِاتِّفَاقِ أَيْضًا، وَ ﴿ لَيْسَ ﴾ وَ ﴿ لَا يَكُونُ ﴾ ، وَهُمَا فِعْلَانِ بِاتِّفَاقِ أَيْضًا، وَ ﴿ حَاشَا ﴾ ، وَهِيَ مُتَرَدِّدَةٌ وَهُمَا فَعْلَانِ بِاتِّفَاقِ أَيْضَا ، وَ ﴿ حَدَا ﴾ وَ ﴿ حَدَا ﴾ وَ ﴿ حَدَا ﴾ وَ هُمَا اللهُ عَلَىٰ الْفِعْلِيَّةِ وَالْحَرْفِيَّةِ ، فَإِنْ جُرَّ مَا بَعْدَهَا فَحُرُوفٌ ، أَوْ نُصِبَ فَأَفْعَالُ - : مَا لَوْلَاهُ لَكَانَ دَاخِلًا فِي الْكَلَامِ السَّابِقِ .

وَالاسْتِثْنَاءُ عِنْدَ النُّحَاةِ أَنْوَاعٌ: مُتَّصِلٌ المُسْتَثْنَى فِيهِ مِنْ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ وَلَهُ الْمُسْتَثْنَى فِيهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مِنْهُ المُسْتَثْنَى فِيهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ المُسْتَثْنَى مِنْهُ المُسْتَثْنَى مِنْهُ المُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَمُ الْقَوْمُ إِلَّا فَاطِمَةَ. تَامِّ ذُكِرَ فِيهِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَمْ الْقَوْمُ إِلَّا فَاطِمَةَ لَا المُسْتَثْنَى مِنْهُ نحو: مَا قَامَ كَالمِتَالِ الأُوَّلِ وَالثَّانِي، وَمُفَرَعُ لَمْ يُذْكُرُ فِيهِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، نحو: مَا قَامَ إِلَّا زَيْدُ. مُوجَبٌ لَمْ يُسْبَقُ بِنَفْي أَوْ شِبْهِهِ كَالمِثَالِ الثَّالِي الأُوَّلِ وَالثَّانِي، وَغَيْرُ مُوجَبٍ سُبِقَ بِنَفْى أَوْ شِبْهِهِ كَالمِثَالِ الثَّالِي.

وَمِمَّا سَـبَقَ نُدْرِكُ أَنَّهُ قَدْ تَجْتَمِعُ بَعْضُ هَذِهِ المُصْـطَلَحَاتِ مَعَ بَعْضِ كَمَا فِي نَحْوِ: مَا قَامَ القَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ عَلَى كَثْرَةٍ أَوْ إِلَّا زَيْدًا عَلَى قِلَةٍ، فَهُوَ السْتِثْنَاءُ تَامُّ مُتَّصِلٌ غَيْرُ مُوجَبٍ؛ وَكَمَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِبَاعَ الظَنّ} [النساء: 157] فَهُوَ السْتِثْنَاءُ تَامُّ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُوجَبِ.

وَالنَّصْبُ الوَاجِبُ لَمَا بَعْدَ «إِلَّا» إِنَّمَا يَكُونُ فِي التَّامِّ المُوجَبِ كَمَا فِي (نَحْوِ) قَوْلِكَ: (أَتَتُ كُلُّ الْقَبَائِلِ إِلَّا رَاكِبَ الْجَمَلِ) مِثَالُ لِلْمُسْتَثْنَى الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَ: رَأَيْتُ القَوْمَ إِلَّا حِمَارًا، مِثَالُ لِلْمُسْتَثْنَى الَّذِي لَيْسَ مِنْ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا لَيْسَامِنْ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا النّبَاعَ الظَنَّ } [النساء: 157].

وَلِلاسْتِثْنَاءِ أَرْكَانٌ أَرْبَعَةٌ: حُكْمٌ، وَمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَمُسْتَثْنَى، وَأَدَاةُ السُّتَثْنَاءِ؛ فَالْحُكْمُ فِي مِثَالِ النَّاظِمِ رحمه الله هُوَ الْإِثْيَانُ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ كُلُّ الْقَبَائِلِ، وَالْمُسْتَثْنَى هُوَ رَاكِبُ الْجَمَلِ، وَالأَدَاةُ هِيَ إِلَّا. وَوُجُودُ هُو كُلُّ الْقَبَائِلِ، وَالمُسْتِثْنَى هُوَ رَاكِبُ الْجَمَلِ، وَالأَدَاةُ هِيَ إِلَّا. وَوُجُودُ هَوْ كُلُّ الْقَبَائِلِ، وَالمُسْتِثْنَاءِ، وَمَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا هُوَ السَّتِثْنَاءُ هَذِهِ الأَرْكَانِ هُيَ الأَصْلُ فِي الْإسْتِثْنَاءِ، وَمَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا هُوَ السَّتِثْنَاءُ لِلسَّتِثْنَاءِ المُفَرَّغِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى إِلَّا مَعَ نَفْيٍ أَوْ شِبْهُهِ.

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ: مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ، وَقَوْلِكَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا، وَقَوْلِكَ: مَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ، فَهُمْ يَقُولُونَ: سُمِّيَ مُفَرَّغًا لِتَقَرُّخِ الْعَامِلِ الْوَاقِعِ قَبْلَ «إِلَّا» لِلْعَمَلِ فِيمَا بَعْدَ هَا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَشْعُولًا عَنْهُ بِالْعَمَلِ فِيمَا حُذِفَ؛ إِذِ التَّقْدِيرُ عِنْدَهُمْ: مَا قَامَ أَحَدُ إِلَّا زَيْدٌ، وَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا زَيْدًا، وَ: مَا مَرْتُ بِأَحَدٍ إِلَّا بِزَيْدٍ. فَ «إلَّا» فِي كُلِّ هَذَا مُلْغَاةً.

وَهَذَا النَّوْعُ يُخْرِجُهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الإسْتِثْنَاءِ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ بَابِ الحَصْرِ وَالقَصْر، فَكُنْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ذُكُر أَبَدًا.

(وَجُرَّ مَا) أَي: المُسْتَثْنَى الْوَاقِعَ (بَعْدَ غَيْرٍ أَو خَلَا وَعَدَا) وَ (كَذَا) المُسْتَثْنَى الْوَاقِعَ بَعْدَ (سِوَى) مَعَ إعْطَائِكَ «غَيْرًا» وَمَا مَعَهَا مَا يُعْطَاهُ الْمُسْتَثْنَى الْوَاقِعُ بَعْدَ «إلَّا» مِنْ وُجُوبِ النَّصْبِ مَعَ التَّمَامِ الَّذِي هُوَ ذِكْرُ الْاسْمُ الْوَاقِعُ بَعْدَ «إلَّا» مِنْ وُجُوبِ النَّصْبِ مَعَ التَّمَامِ الَّذِي هُوَ ذِكْرُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالإِيجَابِ الَّذِي هُوَ الإِثْبَاتُ (نَحْوُ: قَامُوا) أي: القَوْمُ (غَيْرَ فِي الْحِيل).

هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاظِمُ رحمه الله نَصْبَ الْاسْمِ بَعْدَ «خَلَا» وَ «عَدَا» وَ «عَدَا» وَ «حَاشَا» اخْتِصَارًا حَيْثُ يَجُوزُ نَصِيْبُهُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ وَالْفَاعِلُ اسْمٌ مُضْمَرٌ مُسْتَثِرٌ وُجُوبًا يَعُودُ عَلَى البَعْضِ المَفْهُومِ مِنَ الكُلِّ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ أَيْضًا نَحْوُ: قَامَ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا أَوْ زَيْدٍ.

(وَ يَعْدَ نَفْي وَشِبْهِ النَّفْي إِنْ وَقَعَتْ \* إِلَّا) أَيْ: وَإِنْ وَقَعَتْ «إلَّا» الْإِسْتِثْنَائِيَّةُ بَعْدَ نَفْي أَوْ شِبْهِ الَّذِي هُوَ النَّهْيُ وَالدُّعَاءُ وَالْاسْتِفْهَامُ الَّذِي الْإِسْتِثْنَائِيَّةُ بَعْدَ نَفْي وَذَلِكَ كَالِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ، وَالْإِبْطَالِيّ (يَجُورُ لَكَ الْأَمَرُانِ) الْإِبْدَالُ وَهُوَ كَثِيرٌ، والنَّصْبُ عَلَى الْإسْتِثْنَاءِ وَهُو قَلِيلٌ، نَحُو: مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ أَوْ زَيْدًا، وَهُو المُسَمَّى بِالْاسْتِثْنَاءِ التَّامِّ عَيْرِ المُوجَبِ، وَالنَّصْبِ، وَالْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ (فَامْتَثِلِ) أَيْ: فَاتَبِعْ أَيُّهَا الطَّالِبُ لِلنَّحْوِ طَرِيقَتِي وَاعْمَلْ عَلْى مِنْهُمْ } [النساء: 66] قَرَأُ ابْنُ عَامِرٍ بِالنَّصْبِ، وَالْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ (فَامْتَثِلِ) أَيْ: فَاتَبِعْ أَيُّهَا الطَّالِبُ لِلنَّحْوِ طَرِيقَتِي وَاعْمَلْ عَلَى مِثَالِهَا.

(وَانْصِبْ بِ «كَانَ») الَّتِي هِيَ فِعْلُ مَاضِ نَاقِصٌ نَاسِخٌ يَرْفَعُ الْاسْمَ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ (وَ) انْصِبْ بِ («إِنَّ») الَّتِي هِيَ حَرْفُ نَاسِخُ مُشْبَّهُ بِالْفِعْلِ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ يُفِيدُ التَّوْكِيدُ (اسْمًا) مَفْعُولُ «انْصِبْ» يَنْصِبُ الْإسْمَ وَيَرْفَعُ الْخَبَرَ يُفِيدُ التَّوْكِيدُ (اسْمًا) مَفْعُولُ «انْصِبْ»

رِيُكَمِّلُهَا) نَعْتُ لِـ «اسْمًا» فِي مَحَلِّ نَصْب (مَعْ) تَسْكِينُ «مَعْ» ضَرُورَةُ، أَيْ: وَانْصِبْهُ بِهِمَا مَعَ نَصْب (تَابِعٍ مُفْرَدٍ يُغْنِيكَ عَنْ جُمَلِ).

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَــخ بَدَلًا مِنْ «مَعْ تَابِعِ مُفْرَدٍ يُغْنِيكَ عَنْ جُمَلِ»: «مَعَ التَّوَابِعِ تُدْرِكُ غَايَةَ الجَدَٰلِ»، أَيْ: تَنَلْ غَايَةَ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ.

وَوُجِدَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَثْنِ وَشَرْحِ الْجَوْهَرِيِّ وَالْفَقِيهِ بَعْدَ هَذَا بَيْتَانِ

وَإِنْ تُرِدْ نَاصِبَ الْأَفْعَالِ نَحْوُ إِذَنْ \* أَقُومَ فَارْجِعْ لِوَضْعِ بِالْعُلُومِ مَلِي وَانْهَضٌ إِلَى العِلْمِ وَاسَّنَالُ عَنْ دَقَائِقِهِ \* فَالْجِذُ فِي الْجِدِّ وَالْحِرْكَانُ فِي الكَسلَ

وَزِيَادَتُهُمَا مُخَالِفَةً لِمَا قَرَّرَهُ ٱلنَّاظِمُ رَحمه الله فِي البَيْتِ الثَّانِي حَيْثُ

فِي ضِمْنِ خَمْسِينَ بَيْتًا لَا تَزِيدُ سِوَى \* بَيْتٍ بِهِ قَدْ سَأَلْتُ العَفْوَ عَنْ **زُلْكِي** وَبِزِيَادَةِ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ تَصِيرُ ثَلاثَةً وَخَمْسِينَ بَيْتًا لَا وَاحِدًا وَخَمْسِينَ!.

البَابُ الخَامِسُ

فِي مَخْفُوضَاتِ الأَسْمَاءِ

46- وَاخْتِمْ بِأَبْوَابِ مَخْفُوضَاتِ الاسْمِ عَسنى \* تَثَالُ حُسنَ خِتَامٍ مُنْتَهَى الأَجَل مُنْتَهَى الأَجَل

47- عَوَامِلُ الْخَفْضِ عِنْدَ القَوْمِ جُمْلَتُهَا \* تَلَاثَةٌ إِنْ تُرِدْ تَمْثِيلَهَا فَقُلِ 48- غُلَامُ زَيْدٍ أَتَى فِي مَنْظَرٍ حَسَنٍ \* فَانْظُرْهُ وَاحْذَرْ سِهَامَ الأَعْيُنِ 48- غُلَامُ زَيْدٍ أَتَى فِي مَنْظَرٍ حَسَنٍ \* فَانْظُرْهُ وَاحْذَرْ سِهَامَ الأَعْيُنِ 48- غُلَامُ زَيْدٍ أَتَى فِي مَنْظَرٍ حَسَنٍ \* فَانْظُرْهُ وَاحْذَرْ سِهَامَ الأَعْيُنِ

49- إسْمٌ وَحَرْفٌ بِلَا خُلْفٍ وَتَابِغُهَا \* فِيهِ الْخِلَافُ نَمَا فَاسْأَلُ عَنِ الْغِلَافُ الْعَلَلُ الْعَلَلُ

50- وَاعْلَمْ بِأَنَّ حُرُوفَ الجَرِّ قَدْ ذُكِرَتْ \* فِي الكُتْبِ فَارْجِعْ لَهَا وَاسْتَغْنَ عَنْ عَمَل

(وَاخْتِمْ) يَا طَالِبَ النَّحْوِ (بِأَبْوَابِ مَخْفُوضَاتِ الِاسْمِ) جَمْعُ مَخْفُوضٍ، أَيْ: مَجْرُور، وَالْجَرُّ تَغْيِيرٌ مَخْصُوصٌ عَلَامَتُهُ الْكَسْرَةُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا وَهُوَ الْفَتْحَةُ وَالْيَاءُ، فَإِنَّكَ إِنْ خَتَمْتَ بِهَا فَ (عَسَى) أَنْ (تَثَالَ حُسْنَ خِتَامٍ) وَهُوَ الْفَتْحَةُ وَالْيَاءُ، فَإِنَّكَ إِنْ خَتَمْتَ بِهَا فَ (عَسَى) أَنْ (تَثَالَ حُسْنَ خِتَامٍ) وَهُوَ السَّعَادَةُ الأَبدِيَّةُ عِنْدَ (مُنْتَهَى) أَيِ: عِنْدَ انْتِهَاءِ (الأَجْلِ) فَكَأَنَّ النَّاظِمَ رحمه الله كَنَّى بِالْمَخْفُوضَ الله عَمَّا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ طَالِبُ النَّحْو مِنَ الْتَواضُع الله كَنَى بِالْمَخْفُوضَ جَانِبِهِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْكِبْرِ رَجَاءَ أَنْ يَخْتِمَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ عَنْدَ انْتِهَاءِ أَجْلِهِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْكِنْايَاتِ اللَّطِيفَةِ.

(عَوَامِلُ) جَمْعُ عَامِلٍ، وَالْعَامِلُ مُصْطَلِحٌ قَصَدَ مِنْهُ النُّحَاةُ الأَوَائِلُ بَيَانَ الارْتِبَاطِ وَالتَّعَلُّقِ بَيْنَ أَجْزَاءِ التَّرَاكِيبِ، وَهُو ثَالِثُ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ تُبْنَى عَلَيْهِمُ النَّظَرِيَّةُ النَّحُويَّةُ، وَالرُّكُنُ الثَّانِي هُوَ الْعَملُ وَهُو مُصْطَلَحٌ قَصَدُوا مِنْهُ التَّعْبِيرَ عَنِ الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ أَجْزَاءِ التَّرَاكِيبِ، وَالثَّالِثُ هُوَ المَعْمُولُ وَهُوَ مُصْطَلَحٌ قَصَدُوا مِنْهُ الأَثْرَ الَّذِي يَنْشَأْ عَنْ هَذَا الإرْتِبَاطِ وَالتَّعَلُّقِ.

وَهِيَ نَظَرِيَّةُ الغَرَضُ مِنْهَا فَهُمُ أَسْرَارِ التَّرَاكِيبِ المُخْتَلِفَةِ، وَأَصْلُهَا أَنَّ الأَجْزَاءَ إِذَا كَانَ أَحَدُهَا يَظْلُبُ آخَرَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَي، فَإِنَّهُ يَرْتَبِطُ وَيَتُعَلَّقُ بِهِ لَفُظًا، وَيَكُونُ أَحَدُهُمَا عَامِلًا بِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَا مِعْنَى أَنَّها تَفْعَلُ وَتُؤَثِّرُ بِإِرَادَةٍ وَطَبْعٍ، وَيَكُونُ الثَّانِي مَعْمُولًا لَهُ، وَيكُونُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَلَاقَةِ هُوَ الْعَمَلَ نَفْسَهُ، مِثَالُهُ: قَامَ زَيْدٌ، فَ «قام» هُو عَامِلُ الرَّفْعِ فِي «زَيْدٌ»، وَالْقِيَامُ هُو الْعَمَلُ الَّذِي عَمِلَهُ زَيْدٌ، وَ «زَيْدٌ» هُو اللَّهُ الرَّفْعِ فِي «زَيْدٌ»، وَالقِيَامُ هُو الْعَمَلُ الَّذِي عَمِلَهُ زَيْدٌ، وَ «زَيْدٌ» هُو

الباب الأول

مَعْمُولُ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ «قَامَ»، وَ: إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، فـــ «إِنَّ» هِيَ الْعَامِلُ الَّذِي يَطْلُبُ السَّمًا وَخَبَرًا، وَ «زَيْدًا» وَ «قَائِمٌ» مَطْلُوبَاهَا، فَكُلُّ مِنْهُمَا مَعْمُولُ لَهَا.

وَالْعَامِلُ النَّحُويُّ نَوْعَانِ: لَفْظِيُّ، وَمَعْنَويُّ، وَإِنَّمَا أَنْشَئُوا هَذَا التَّقْسِيمَ لِيُرُوكَ أَنَّ بَعْضَ الْعَمَلِ يَأْتِي مُسَـبَّبًا عَنْ لَفْظٍ يَصْـحَبُهُ كَقَوْلِكَ: مَرَرْتُ لِيُرُوكَ أَنَّ بَعْضَلُهُ يَأْتِي عَارِيًا مِنْ مُصنَاحَبَةٍ لَفْظٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَرَفْعِ المُبْتَدَأِ بِإِلاَبْتِدَاءِ.

مِمَّا سَبَقَ نُدْرِكُ أَنَّ قَضِيَّةَ العَامِلِ هِيَ فِي حَقِيقَتِهَا الْعَلَامَةَ الْإعْرَابِيَّةَ، وَهِيَ وَهِيَ قَرِينَةُ مِنْ قَرَائِنَ لَفْظِيَّةٍ كَثِيرَةٍ يَنْتَظِمُهَا التَّرْكِيبُ، كَالسِّيَاقِ وَهِيَ كُبْرَى الْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالرُّبْةِ، وَالصِّيغةِ، وَالمُطَابَقةِ، وَالرَّبْطِ، وَالتَّعْمَةِ، وَالبَنْيةِ الصَّرْفِيَّةِ، وَإلَيْكَ أَمْثِلَةً لِهَذِهِ القَرَائِنِ:

مِثَالٌ لِقَرِينَةِ السِّيَاقِ:

قَالَ الشَّاعِرُ:

أَنَا ابْنُ أُبَاةِ الضَّيْمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ \* وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ

فَإِذَا نَحْنُ أَمَامَ ثَلَاثَةِ احْتِمَالَاتٍ لِهِ ﴿إِنْ ﴾ الَّتِي فِي صَدْرِ الشَّطْرِ الثَّانِي: النَّفْيُ، الشَّرْطُ، التَّخْفِيفُ مِنْ ﴿إِنَّ ﴾ المُشدَّدةِ.

فَلَوْ نَحْنُ قُلْنَا بِأَنَّهَا النَّافِيَةُ، لَكَانَ صلَدْرُ البَيْتِ فَخْرًا، وَعَجُزُهُ نَفْيًا لَهُ، وَ هَذَا عَبْنُ التَّنَاقُض.

وَإِذَا نَحْنُ قُلْنَا بِأَنَّهَا الشَّرْطِيَّةُ، لَوَقَعْنَا فِي اشْتِرَاطِ صِدْقِ الدَّعْوَى فِي الصَّدْرِ بِضَرُورَةِ صِدْقِهَا فِي العَجُزِ.

فَلَمْ يَبْقَ لَنَا إِلَّا أَنْ نُقَرِّرَ أَنَّ «إِنْ» مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَأَنَّ المَعْنَى هُوَ: وَإِنَّ مَالِكًا كَانَتْ كِرَامَ المَعَادِنِ.

مِثَالُ لِقَر يِنَةِ الرُّ تُبَةِ

<sup>(4)</sup> هُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ عُنْصُرِيْنِ مِنْ عَنَاصِرِ اللَّغَةِ طَالِبًا لِعُنْصُرِ آخَرَ، أَوْ قَالِلًا لِصُحْبَتِهِ، أَوْ رَافِضًا لَهَا.

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

قَامَ زَيْدٌ، فَ ( ( ( الله عَلَيْهُ ) الله مُظْهَرٌ فَاعِلُ لِفِعْلِ تَقَدَّمَهُ، وَلَوْ لَا تَقَدُّمُ الفِعْلِ عَلَيْهِ لَمَا كَانَ فَاعِلًا، أَلَا تَرَى أَنَّنَا لَوْ قُلْنَا: زَيْدٌ قَامَ، لَصَارَ «زَيْدٌ» مُبْتَدَأً لَا فَاعِلًا. لَا فَاعِلًا

وَجُمْلَةُ القَوْلِ أَنَّ الرُّ تُبَةَ قِسْمَانِ: مَحْفُوظَةٌ، وَغَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَغَيْرُ الْمَحْفُوظَةِ القَوْلِ أَنَّ اللَّبْسِ، فَالرُّ تْبَةُ مَحْفُوظَةٌ بَيْنَ الفِعْلِ وَفَاعِلِهِ كَمَا الْمَحْفُوظَةُ بَيْنَ الفِعْلِ وَفَاعِلِهِ كَمَا مَثَّلْنَا لَهُ آنِفًا، فَالفِعْلُ قَبْلَ الفَاعِلِ، وَبَيْنَ الفِعْلِ وَنَائِبِ الفَاعِلِ، فَالفِعْلُ قَبْلَ الفَوعِلُ وَمِلْتِهِ، فَالمَوْصُولُ قَبْلَ صِلَتِهِ، وَبَيْنَ المَوْعَلَ المُضَافِ اللهِ وَبَيْنَ المَرْفِ المَرْفِ المَرْفِ وَبَيْنَ المَرْفِ المَنْفُولِ وَالمَفْعُولِ وَالمَفْعُولِ وَالمَفْعُولِ وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ وَ المَفْعُولِ ، وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ فِي المَقْعُولِ ، وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ فِي المَافَعُولِ ، وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ فِي المَقْعُولِ ، وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ فِي وَالْمُفْعُولِ ، وَبَيْنَ الفِعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ فِي وَالْمَفْعُولِ ، وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ فِي وَالْمَفْعُولِ ، وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ ، وَالْمَنْعُولِ ، وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعَدِّي وَمَفْعُولِ ، وَالمَفْعُولِ ، وَبَيْنَ الفَعْلِ المُتَعْدِي وَمَفْعُولِ ، وَالْمَفْعُولِ ، وَبَيْنَ الْفَعْلِ الْمُنْعُولِ ، وَالْمُفْعُولِ ، وَالْمُفْعُولِ ، وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولِ ، وَالْمُؤْمُولِ ، وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

### مِثَالٌ لِقَرِينَةِ الصِّيغَةِ:

اسْتَخَارَ زَيْدٌ رَبَّهُ، أَيْ: طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَخْتَارَ لَهُ، فَصِيغَةُ «اسْتَفْعَلَ» هِيَ قَرِينَةُ الطَّلَبِ هُنَا. وَكَذَلِكَ: أَقَامَ زَيْدٌ صَرِحًا، فَصِيغَةُ «أَفْعَلَ» هِيَ قَرِينَةُ التَّعْدِيَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ الفِعْلُ «قَامَ» لَازِمًا يَظْلُبُ فَاعِلًا فَقَطْ، صَارَ بِالْهَمْزَةِ مُتَعَدِّيًا يَظْلُبُهُ وَمَفْعُولًا مَعَهُ، وَهُوَ هُنَا «صَرْحًا».

#### مِثَالٌ لِقَرِينَةِ المُطَابَقَةِ:

الزَّيْدَانِ مُجْتَهِدَانِ: مُطَابَقَةٌ فِي التَّثْنِيَةِ وَالتَّدْكِيرِ. الزَّيْدُونَ مُجْتَهِدُونَ: مُطَابَقَةٌ فِي التَّثْنِيَةِ مُطَابَقَةٌ فِي التَّثْنِيَةِ وَالتَّأْنِيثِ الْمَطَابَقَةٌ فِي التَّثْنِيَةِ وَالتَّأْنِيثِ الْفَاطِمَاتُ مُجْتَهِدَاتُ: مُطَابَقَةٌ فِي الْجَمْعِ وَالتَّأْنِيثِ الْأَسَدُ وَالتَّأْنِيثِ الْفَاطِمَاتُ مُجْتَهِدَاتُ: مُطَابَقَةٌ فِي الْجَمْعِ وَالتَّأْنِيثِ الْعَالِمِ عَلَى غَيْرِ وَالمَرْأَةُ شُرِحَةً عَتَانِ: مُطَابَقَةٌ فِي التَّثْنِيةِ وَالتَّأْنِيثِ بِتَغْلِيبِ الْمُذَكِّرِ المَدْكَرِ المَدْكَرِ المُذَكَّرِ عَلَى المُدَكَّرِ عَلَى المُدَكَّرِ عَلَى عَيْنِ المُدَكَّرِ عَلَى عَلَى عَيْنِ المُدَكَّرِ عَلَى عَلَى عَيْنِ المُدَكَّرِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَالتَّذْكِيرِ بِتَغْلِيبِ المُذَكَّرِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المُدَكَّرِ عَلَى المُدَكَّرِ عَلَى المُدَكَّرِ عَلَى المُدَكَّرِ عَلَى المُؤَنَّتِي عَلَى المُدَكَّرِ عَلَى المُؤَنَّتِي عَلَى المُدَكَّرِ عَلَى المُؤَنَّتِي عَلَى المُؤَنَّتِ عَلَى المُؤَنَّتِ عَلَى المُؤَنَّتِ عَلَى المُدَعَلِي المُعَلَى المُؤَنَّةِ عَلَيْنِ المُؤَنِّي المَدَّانِ عَلَى المُؤَنَّةِ عَلَى المُؤَنَّةِ عَلَى المُؤَنَّةِ عَلَى المُؤَنَّةِ عَلَى المُؤَنِّةِ وَالتَّذَى الْمُؤَنِّةِ عَلَى المُؤَنِّةِ عَلَى المُؤَنَّةِ عَلَى المُؤَنَّةِ عَلَى المُؤَنَّةِ عَلَى الْمُؤَنِّةِ وَالتَّذَيْدِ الْمَالِولَةُ الْمِؤْنَاتِ المُؤَنِّةِ وَالْتَدَانِ عَلَى الْمُؤَنِّةِ وَالْتَلْمَالُولِ الْمُؤَنِّةِ وَالسَّالِي الْمُؤَنِّةِ وَالْتَدَانِ الْمُؤَنِّةِ وَالْتَلْفِي الْتَثَنِيةِ وَالْتَدْدِي الْتَعْلِيفِ المُؤَنِّةِ وَالْمَالِي الْمُؤَنِّةِ وَالْمَالِي الْمُؤَنِّةِ وَالْمَالِمُ الْمُؤَنِّةِ وَلَا عَلَى الْمُؤَنِّةِ وَالْمِلْمِ الْمُؤَنِّةِ وَالْمَالِمُ الْمُؤَنِّةِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤَنِّةِ وَالْمَالِمُ الْمُؤَنِّةِ وَلِيلِهُ الْمُؤَنِّةِ وَلَا الْمُؤَنِّةِ وَالْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمُؤَنِّةِ وَلَالْمُ اللْمُؤَنِّةِ وَالْمَلْمُ الْمُؤَنِّةِ وَلَا الْمُؤَنِّةِ وَالْمَلْمِ الْمُؤَنِّةِ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤَلِّةِ الْمُؤَلِّةِ وَلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤَنِّةِ وَالْمُؤَنِّ فَالْمُؤْلِقُ الْمُؤَنِّةُ وَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ ا

#### مِثَالُ لِقَرِينَةِ الرَّبْطِ:

الزَّيْدَانِ مُجْتَهِدَانِ: قَرِينَةُ العَدَدِ. أَنَا وَأَنْتَ وَهُوَ: رَبْطٌ بِالشَّخْصِ الَّذِي هِيَ المُتَكَلِّمُ أَوِ المُخَاطَبُ أَوِ الغَائِبُ رَأَيْتُ الرَّجُلَ أَوْ رَجُلًا: رَبْطٌ بِالتَّعْبِينِ المُتَكَلِّمُ أَوِ المُخَاطَبُ أَو الغَائِبُ رَأَيْتُ الرَّجُلَ أَوْ رَجُلًا: رَبْطٌ بِالنَّوْعِ الَّذِي هِيَ الَّذِي هِيَ اللَّذِي هِيَ تَعْرِيفٌ أَوْ تَنْكِيرٌ قَامَ زَيْدٌ وَقَامَتْ هِنْدٌ: رَبْطٌ بِالنَّوْعِ الَّذِي هِيَ

الباب الأول

تَذْكِيرٌ أَوْ تَأْنِيثٌ. قَامَ زَيْدٌ وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ، وَلَمْ أَقُمْ: رَبْطٌ بِالْإِعْرَابِ الَّذِي هُوَ رَفْعٌ أَوْ نَصْبٌ أَوْ جَرٌّ أَوْ جَزْمٌ.

مِثَالٌ لِقَرِينَةِ التَّضَامِّ:

يَنْتَظِمُ التَّضِيَامُّ أُمُورًا مِنْهَا:

الافْتِقَارُ: كَافْتِقَارِ المَوْصِلِ إِلَى صِلَةٍ، وَتَلَازُمِ المُضَافِ إِلَيْهِ مَعَ المُضَافِ إِلَيْهِ مَعَ المُضنَافِ؛ إِذْ يُمْكِنُ لِلْمُضنَافِ إِلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ نِطَاقِ التَّرْكِيبِ الإضنافِيِّ إِلَى وَظَائِفَ أُخْرَى كَالإبْتِدَاءِ وَالفَاعِلِيَّةِ وَالمَفْعُولِيَّةِ؛ وَلِذَا تُوصنَفُ العَلاقَةُ بَيْنَ المُتَضنَابِقَيْن بِالتَّلاَرُمِ لَا بِالإِفْتِقَارِ.

وَالِا خُتِصَاصُ: كَاشْتِرَاكِ بَعْضِ الْحُرُوفِ مَثَلًا فِي النَّفي، كَ «مَا» وَ «لَا» وَ «لَا» وَ وَلَا يَنْفِي الْجِنْسَ مِنْهَا غَيْرُ «لَا»، وَلَا يَنْفِي الْجِنْسَ مِنْهَا غَيْرُ «لَا»، وَلَا يَدْخُلُ عَلَى الْمُضَابِ فَيَجْزِمُهُ وَيُحَوِّلُ مَعْنَاهُ إِلَى الْمُضِيعِ غَيْرُ «لَمْ» وَ «لَمَّا»، وَلَا يَنْفِي أَمْرَيْنِ كِلَاهُمَا مُسْتَقِلُ عَنِ الْآخَرِ سِوَى «مَا» نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ } [ النساء: 157] إِذْ دَعْوَى الْقَتْلِ، وَفِي حَالِ ارْتِبَاطِهَا فَالنَّفْيُ دَعْوَى الْقَتْلِ، وَفِي حَالِ ارْتِبَاطِهَا فَالنَّفْيُ يَكُونُ بِواسِطَةِ «مَا» وَ «لَا» نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَى إِنْ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَى الْمُدْرَاكُمْ بِهِ } [يونس: 16].

وَالْوَصْلُ: بَيْنَ المُتَلَازِمَيْنِ كَالْحَرْفِ وَمَدْخُولِهِ، وَالْمَوْصِدُولِ وَصِلَتِهِ، وَالْمُقَسِّرِ وَالْمُقَسِّرِ، وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَ

سَرَاةُ بَنِي أَبِي بَكْرِ تَسَامَى \* عَلَى كَانَ المُسَوَّمَةِ العِرَابِ

أَيْ: شُرِفَاءُ بَنِي بَكْرِ تَتَسَامَى عَلَى الْخَيْلِ الْمُعَلَّمَةِ الْعَرَبِيَّةِ، أَيْ: يَرْكَبُونَ الْخُيُولَ الْعَرَبِيَّةَ الَّتِي جُعِلَتْ لَهَا عَلَامَةٌ تَتَمَيَّزُ بِهَا عَمَّا عَدَاهَا مِنَ الْخُيُولِ، فَزِيَادَةُ «كَانَ» هُنَا شَاذَّةُ.

وَالذِّكْرُ: وَيَكُونُ العُدُولُ عَنْهُ بِالإِضْمَارِ، أَوْ بِالإسْتِتَارِ، أَوْ بِالْحَذْفِ، أَوْ الثَّقَلِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ مَالِكٍ رحمه الله فِي أَلْفِيَّتِهِ:

وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلْ دَنِف \* فَزَيْدٌ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُرِفْ

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

وَالتَّلَازُمُ: كَالمُرَكَّبَاتِ الْإضَافِيَّةِ وَالْعَدَدِيَّةِ وَالْإِسْنَادِيَّةِ وَالْمَزْجِيَّةِ وَالْمَزْجِيَّةِ وَالْوَسْفِيَّةِ وَالْإِنْبَاعِيَّةِ كَـــ: أَهْلًا وَسَهْلًا، وَ: حَيْصَ بَيْصَ، وَ: شَذَرَ مَذَرَ. وَكُلُّ عُنْصُـرَيْنِ مِنْ عَنَاصِلِ الْمُرَكَّبَاتِ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةُ التَّلَازُمِ وَالرُّتْبَةِ المَّدَفُوظَةِ. المَحْفُوظَةِ.

مِثَالٌ لِقَربِنَةِ الأَدَاةِ:

تَكُونُ الأَدَاةُ قَرِينَةً عَلَى مَعْنَى الجُمْلَةِ، وَهَذَا هُوَ الأَعَمُّ الأَعْلَبُ فِي الْعَرَبِيَّةِ؛ إِذْ لَا نَكَادُ نَجِدُ جُملَةً تَخْلُو مِنَ أَنَ تَتَقَدَّمَهَا الأَدَاةُ. وَقَدْ يَحْدُثُ أَنْ تُحَدَّفَ الأَدَاةُ وَحْدَهَا نَائِيَةً عَنِ تُحْذَفَ الجُمْلَةُ كُلُّهَا حِينَ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَيْهَا، وَتَبْقَى الأَدَاةُ وَحْدَهَا نَائِيَةً عَنِ الْجُملَةِ المَحْذُوفَةِ، وَقَرِينَةً عَلَيْهَا بِحُكْمِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّضَلَامِ، كَمَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَاتٍ مِثْلِ: إِلَامَ؟ عَلَامَ؟ وَلُوْ، وَإِنْ ... إلخ.

مِثَالٌ لِقَرِينَةِ النَّعْمَةِ:

وَتَكُونُ فِي الكَلَامِ المَنْطُوقِ، وَيَلْحَقُ بِهَا حَرَكَاتُ الأَعْضَاءِ، كَالوَجْهِ، وَالرَّأْسِ، وَالكَتِفَيْنِ، فقد تحذف أداة الاستفهام م الجملة المنطوقة فتقوم النغمة بالدلالة على معنى هذه الجملة المنطوقة، ومن ذلك قو الكميت:

طَرِبْتُ وَمَا شَوْقًا إِلَى البِيضِ أَطْرَبُ \* وَلَا لَعِبًا مِنِّي، وَذُو الشَّيْبِ مَلْرِبْتُ وَمَا شَوْقًا إِلَى البِيضِ أَطْرَبُ \* وَلَا لَعِبًا مِنِّي، وَذُو الشَّيْبِ

أَيْ أُوذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ؟

مِثَالٌ لِقَرِينَةِ البِنْيَةِ الصَّرْفِيَّةِ:

ضُرِبَ زَيدٌ، بِنَاءُ الفِعْلِ هُنَا لِلْمَفْعُولِ فَلَا نَنْتَظِرُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلْنَا ضَرَبَ زَيدٌ، لَانْتَظَرْنَا مَضْرُوبًا فِي الْعَالِبِ، إلَّا إِذَا أَعْمَلْنَا البَلَاغَةَ فِيهِ بِإِرَادَةِ المُتَكَلِّمِ أَنَّ زَيْدًا وَقَعَ مِنْهُ مُطْلَقُ ضَرِبٍ، بِصَرْبٍ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ المَصْرُوبِ. المَصْرُوبِ.

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ القَرَائِنِ الكَثِيرَةِ الَّتِي تَمُوجُ فِي النُّصنُوصِ كَثِيرٌ، وَذَلِكَ كَالتَّعْدِيَةِ الَّتِي هِيَ قَرِينَةُ المَفْعُولِ بِهِ، وَالغَائِيَّةِ الَّتِي هِيَ قَرِينَةُ المَفْعُولِ لِأَجْلِهِ، وَالمَعيَّةِ أَوالمُصنَاحَبَةِ الَّتِي هِيَ قَرِينَةُ المَفْعُولِ مَعَهُ، وَالظَّرْفِيَّةِ النَّتِي هِيَ قَرِينَةُ المَفْعُولِ فِيهِ، وَالتَّأْكِيدِ الَّذِي هُوَ قَرِينَةُ السُتِبْعَادِ قَصْدِ

الباب الأول

المَجَازِ عَنِ المَفْعُولِ المُطْلَقِ غَيْرِ المُشَارِكِ لِلْفِعْلِ في الاشْتِقَاقِ، وَالمُلَابَسَةِ الَّتِي هُوَ قَرِينَةُ الاسْتِثْنَاءِ، وَالمُلَابَسَةِ الَّتِي هُوَ قَرِينَةُ الاسْتِثْنَاءِ، وَالتَّفْسِيرِ الَّذِي هُوَ قَرِينَةُ الاَّمْييزِ، وَالتَّبَعِيَّةِ الَّتِي هِيَ قَرِينَةُ الاِرْتِبَاطِ الإِعْرَابِيّ، وَالمُخَالَفَةُ الَّتِي هِيَ قَرِينَةُ الإِنْشَاء؛ يُقَالُ: مَا أَحْسَنَ زَيْدٌ، فَ (زَيْدٌ، فَالمُخَالَفَةُ الْتِي هِيَ قَرِينَةُ الإِنْشَاء؛ يُقَالُ: مَا أَحْسَنَ زَيْدًا! وَهَذَا إِنْشَاءُ التَّعَجُّبِ، وَكَقَرِينَةِ أَمْنِ اللَّبْسِ كَمَا فِي نَحْو: خَرَقَ الثَّوْبُ المِسْمَارَ.

فَإِذَا كَانَتِ الْعَلَامَةُ الإعْرَابِيَّةُ الَّتِي هِيَ مُجَرَّدُ نَوْعٍ مِنَ الْقَرَائِنِ، وَالَّتِي قَدْ يَسْتَعْصِي التَّمْبِيزُ بَيْنَ الأَبْوَابِ بِوَاسِطْتِهَا حِينَ يَكُونَ الإعْرَابُ تَقْدِيرِيًّا أَوْ بِالْحَذْفِ، إِذَا كَانَتْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَدْ نَالَتْ حَظًّا وَافِرًا عِنْدَ النَّحَاةِ الأَوَائِلِ فَجَعَلُوا لَهَا نَظَرِيَّةً كَامِلَةً أَسْمَوْهَا: «نَظَرِيَّةَ الْعَامِلِ النَّحُويِّ»، فَلِمَ لَمْ يَفْعَلُوا هَذَا لِكُلِّ قَرِينَةٍ أُخْرَى بِمُفْرَدِهَا، سَلَوَاءٌ كَانَتْ لَفْظِيَّةً أَوْ مَعْنَوِيَّةً وَقَدْ كَانَتْ قَرِينَةُ السِّيقِ الَّتِي هِيَ كُبْرَى الْقَرَائِنِ أَوْلَى مِنْهُمْ بِذَلِكَ؟!

ثُمَّ أَلَا تَرَى أَنَّ مُطْلَقَ الضَّمَةِ -مَثَلًا- لَا تَدُلُّ عَلَى بَابِ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ بَابٍ، فَالمُبْتَدَأُ مَرْفُوعٌ، وَكَذَا: الخَبَرُ، وَالفَاعِلُ، وَنَائِبُهُ، وَاسْمُ «كَانَ» أَوْ إِحْدَى أَخَواتِهَا، وَخَبَرُ «إِنَّ» أَوْ إِحْدَى أَخَواتِهَا، وَالتَّابِعُ إِمَرْفُوعٍ. وَعَلَيْهِ فَمَا أُثِيرَ مِنْ صَحَبِ حَوْلَ الْعَامِلِ هُوَ مِنْ مُبَالَغَاتِ النُّحَاةِ التَّي أَدَّتُ إِلَيْهَا النَّطْرَةُ السَّطْحِيَّةُ وَالخُضُوعُ لِتَقْلِيدِ السَّلَفِ وَالأَخْذُ بِأَقْوَالِهِمْ عَلَى عِلَّاتِهَا كَمَا صَنَعَ الْعَرُوضِيُونَ فِي عِلْمِ الْعَرُوضِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

بَلْ إِنَّ الْفَاعِلَ -مَثَلًا- لَا يُعْرَفُ بِالرَّفْعِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ:

بِالرفع، وَهَذِهِ قَرِينَةُ العَلَامَةِ الإعْرَابِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْفُوعًا لَمَا صَلَحَ لِلْفَاعِلِيَّةِ.

وَبِالْإسْمِيَّةِ، وَهَذِهِ قَرِينَةُ البِنْيَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُن اسْمًا لَمَا صَلَحَ لِلْفَاعِلِيَّةِ.

وَبِالتَّأَخُّرِ عَنِ الفِعْلِ، وَهَذِهِ قَرِينَةُ الرُّتْبَةِ، وَلَوْ لَ ْ يَكُنْ مُتَأَخِّرًا لَمَا صَلَحَ لِلْفَاعِلِيَّةِ.

وَبِكُوْنِ الفِعْلِ مَبْنِيًّا لِلْمَعْلُومِ، وَهَذِهِ قَرِينَةُ البِنْيَةِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ الفِعْلُ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ لَمَا صَلَحَ لِلْفَاعِلِيَّةِ.

النحوية شرح المنظومة الشبراوية

وَبِمَا يَصْحَبُ ذَلِكَ مِنْ قَرِينَةً مَعْنُويَةٍ هِيَ دِلَالَةُ هَذَا الْاسْمِ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ أَوْ قَامَ بِهِ الفِعْلُ سَلْبًا أَوْ إِيَجَابًا أَوْ تَعْلِيقًا، وَهَذِهِ قَرِينَةُ الْإِسْنَادِ فَعَلَ الْفِعْلَ أَوْ إِيَجَابًا أَوْ تَعْلِيقًا، وَهَذِهِ قَرِينَةُ الْإِسْنَادِ الَّتِي هِيَ نِسْبَةُ الْحَدَثِ فِي الفِعْلِ أَوِ الوَصْفِ إِلَى فَاعِلِهِ، أَوْ إِلَى وَاسِطَةِ وَقُوعِهِ، أَوْ إِلَى مَحَلِّ وُقُوعِهِ.

وَعَلَيْهِ فَلَا تَدُلُّ قَرِينَةٌ وَاحِدَةٌ بِمُفْرَدِهَا عَلَى الْمَعْنَى النَّحْوِيِّ حَتَّى نَضعَ لَهَا نَظَرِيَّةً خَاصَّةً بِهَا، وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ الْمَعْنَى بِعُصْبَةٍ مِنَ القَرَائِنِ الْمُتَضَافِرَةِ، فَكُنْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ذُكْرٍ أَبَدًا.

هَذَا، وَإِنَّمَا دَعَانَا لِلْإِطَالَةِ هُنَا هَذِهِ الْخُدْعَةُ الَّتِي انْطَلَتْ عَلَى ذَكَاءِ النُّحَاةِ الأَوَائِلِ عَلَى مَرِّ العُصُور، وَالَّتِي لَا تَصْمُدُ أَمَامَ القَوْلِ بِتَضَافُرِ النُّحَاةِ الأَوَائِلِ عَلَى مَرِّ العُصُور، وَالَّتِي لَا تَصْمُدُ أَمَامَ القَوْلِ بِتَضَافُرِ الشَّرَائِنِ الَّذِي يُفَسِّرُ لَنَا المَعْنَى أَخْلَصَ تَفْسِيرٍ وَأَنْقَاهُ.

(الْخَفْضِ) الَّذِي هُوَ تَغْيِيرٌ مَخْصُوصٌ عَلَامَتُهُ الْكَسْرَةُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا وَهُوَ الْفَتْحَةُ وَالْيَاءُ (عِنْدَ الْقَوْمِ) وَهُمُ النُّحَاةُ (جُمْلَتُهَا) أَيْ: جُمْلَةُ عَوْامِلِ الْخَفْضِ عِنْدَهُمْ (تَلَاثَةٌ) فَ (إِنْ تُرِدْ تَمْثِيلَهَا) يَا طَالِبَ النَّحْوِ (فَقُلِ): عَوَامِلِ الْخَفْضِ عِنْدَهُمْ (تَلَاثَةٌ) فَ (إِنْ تُرِدْ تَمْثِيلَهَا) يَا طَالِبَ النَّحْوِ (فَقُلِ):

(غُلَامُ زَيْدٍ) مِثَالٌ لِعَامِلِ الخَفْضِ الَّذِي هُوَ المُضَافُ، حَيْثُ إِنَّ المُضَافَ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ بِالمُضَافِ لَا بِالإِضَافَةِ وَلَا بِحَرْفٍ مُقَدَّرٍ عَلَى المُضَافَ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ بِالمُضَافِ لَا بِالإِضَافَةِ وَلَا بِحَرْفٍ مُقَدَّرٍ عَلَى الأَصَـحِ (أَتَى فِي مَنْظَرٍ) أَيْ: فِي هَيْنَةٍ، وَهُو مِثَالٌ لِعَامِلِ الخَفْضِ الَّذِي هُو التَّبَعِيَّةُ لِاسْمٍ مَخْفُوضٍ، هُو الحَرْفُ (حَسَنٍ) مِثَالٌ لِعَامِلِ الخَفْضِ الَّذِي هُو التَّبَعِيَّةُ لِاسْمٍ مَخْفُوضٍ، حَيْثُ إِنَّهُ نَعْتُ لِسَالًا مَعْنَويُ، حَيْثُ إِنَّهُ نَعْتُ لِسَالًا مَعْنَويُ، وَالمَشْهُورُ مِنْ كَلامِ النَّحَاةِ أَنَّ العَامِلَ فِي التَّابِعِ هُو العَامِلُ فِي المَتْبُوعِ إِلَّا الْبَدَلَ فَإِنَّهُ عَلَى نِيَّةِ تَكْرَارِ العَامِلِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الإِضَافَةَ وَهِيَ الْعَلَاقَةُ النَّاشِئَةُ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ هِيَ إِسْنَادُ السَّمِ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى تَنْزِيلِ الثَّانِي مِنَ الأَوَّلِ مَنْزِلَةَ التَّنْوِينِ؛ وَلِهَذَا وَجَبَ السَّمِ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى تَنْزِيلِ الثَّانِي مِنَ الأَوَّلِ مَنْزِلَةَ التَّنُوينِ؛ وَلَهَذَا وَجَبَ تَجْرِيدُ المُضَلَافِ مِنَ التَّنُوينِ وَالنُّونِ التَّالِيَةِ لِلْإِعْرَابِ، وَقَدْ مَثَّلَ النَّاظِمُ رَحَمه الله لِمَا حُذِفَ مِنْهُ التَّنُوينُ، وَمِثَالُ مَا حُذِفَتْ مِنْهُ النُّونُ قَوْلُه تَعَالَى: {إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقِةِ} [القمر: 27].

وَمَعْنَى الإضافَةِ عِنْدَ النُّحَاةِ مَذَاهَبُ:

الباب الأول

بَ بَنِ كَانَ: لَيْسَتْ عَلَى مَعْنَى حَرْفٍ أَصْلًا، وَلَا هِيَ عَلَى نِيَّةٍ حَرْفٍ أَصْلًا، وَلَا هِيَ عَلَى نِيَّةٍ حَرْفٍ أَصْلًا، وَلَا هِيَ عَلَى نِيَّةٍ حَرْفٍ أَصْلًا، بَلْ هِيَ مُجَرَّدُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ المُتَضَايِقَيْنِ، فَهِيَ عِنْدَهُ نِسْبَةً تَقْيِيدِيَّةٌ بَيْنَ السُّمَيْنِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ هِيَ الْحَرْفُ. الْحَرْفُ.

2- أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْصَّائِغِ: عَلَى مَعْنَى اللَّامِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الْحُرُوفِ. وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ لَا نَحْتَاجُ إِلَى ضَابِطٍ يَضْبِطُهَا؛ لِأَنَّهَا مَحْصُلُورَةٌ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ هُوَ مَعْنَى اللَّامِ، لَامِ المِلْكِ، نَحْوُ: هَذَا غُلَامُ زَيْدٍ، أَوْ الْإِخْتِصَاصِ، نَحْوُ: هَذَا بَابُ الدَّالِ.

3- الجُمْهُورُ: عَلَى مَعْنَى اللَّامِ بِنَوْعَيْهَا السَّابِقَيْنِ، أَوْ «مِنْ» الَّتِي لِبَيَانِ الجِنْسِ، نَحْوُ: هَذَا خَاتَمُ حَدِيدٍ.

4- الجُرْجَانِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مَالِكِ: عَلَى مَعْنَى اللَّامِ بِنَوْعَيْهَا السَّابِقَيْنِ، أَوْ «فِي» الَّتِي لِلظَّرْفِيَّةِ، نَحْوُ: السَّابِقَيْنِ، أَوْ «فِي» الَّتِي لِلظَّرْفِيَّةِ، نَحْوُ: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ: 33].

5- المُحْدَثُونَ: عَلَى مَعْنَى أَيِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الجَرِّ، نَحْوُ:

- هَذَا ضَرْبُ الْعَصَا، عَلَى مَعْنَى البّاءِ، أي: ضَرّبٌ بِالْعَصَا.
- هَذَا ذَهَابُ الْمَدْرَسَةِ، عَلَى مَعْنَى «إلَّى»، أَيْ: ذَهَابٌ إلَى المَدْرَسَةِ.
  - هَذَا رُكُوبُ الدَّابَّةِ، عَلَى مَعْنَى «عَلَى»، أَيْ: رُكُوبٌ عَلَى الدَّابَّةِ.
    - هَذَا نَهْئِ الْعَبَثِ، عَلَى مَعْنَى «عَنْ»، أَيْ: نَهْيٌ عَنِ الْعَبَثِ.
- هَذَا مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، عَلَى مَعْنَى «فِي»، أَيْ: مَكْرٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.
  - هَذَا مِصْبَاحُ الْمَسْجِدِ، عَلَى مَعْنَى «مِنْ»، أَيْ: مِصْبَاحُ لِلْمَسْجِدِ.
- لَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ، إِضَافَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ، وَهِيَ إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى فَاعِلِهِ، فَلَا يُتَخَيَّلُ مَعَهَا حَرْفُ جَرِّ أَصْلِيٌّ.
- لَوْ لَا دَفْعُ النَّاسِ اللهُ، إِضَافَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ، وَهِيَ إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِهِ، فَلَا يُتَخَيَّلُ مَعَهَا حَرْفُ جَرِّ أَصْلِيٍّ.

الباب الأول الـــدرة

النحوية شرح المنظومة الشبراوية (فَاحْذَنْ) أَثْنَاءَ نَظَرِكِ إلَيْهِ (فَاتْظُرْهُ) أَيْ: زَيْدًا الآتِيَ فِي هَيْئَةٍ جَمِيلَةٍ (وَاحْذَنْ) أَثْنَاءَ نَظَرِكِ إلَيْهِ (سِهَامَ الأَعْيُنِ النَّجُلِ) أَيْ: تَأْتِيرَ أَعْيُنِهِ الحَسنَةِ الطَّوِيلَةِ أَهْدَابِ الأَشْفَارِ.

وَ عَوَامِلُ الْخَفْضِ فِي تَمْثِيلِنَا هِيَ: (اسْمٌ) وَهُوَ هُنَا «غُلَامُ» (وَحَرْفٌ) وَهُوَ هُنِّا «فِي» (وَتَابِعُهَا) وَهُوَ هُنَّا ﴿ حَسَلْ نِي ﴿ فِيهِ الْخِلَافُ ثُمَّا) أَيْ : وَفِي التَّابِعِ خِلَافٌ شَابِعٌ بَيْنَ النُّحَاةِ أَشَارْنَا إِلَيَّهِ آنِفًا (فَاسْاَلُ عَنِ العِلَلِ) النَّي نَشَأَ بِسَبِبِهَا الخِلَافُ فِيهِ لِتَكُونَ عَلَى عِلْمٍ مِنْهَا.

(وَاعْلَمْ) يَا طَالِبَ النَّحْوِ (بِأَنَّ حُرُوفَ الْجَرِّ قَدْ ذُكِرَتْ) أَيْ: ذَكَرَهَا النُّحَاةُ (فِي الكُتْبِ) أَيْ: فِي كُتُبِهِمْ (فَارْجِعْ لَهَا وَاسْتَغْنِ) أي: وَاكْتَفِ بِمَا تَعْرِفُهُ عَنَّهَا بِرُجُوعِكَ إِلَّى كُثُبُهِمْ (عَنَّ عَمَلِ) أَيْ: عَنَّ ذِكْرِي لَهَا هُنَا، وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ عَنْ ذِكْرِهَا لَكَ هُنَا طَلِّبًا لِلْإِيجَازُ وَالْإِخْتِصَارِ لَيْسَ غَيْرُ.

الباب الأول

[الخَاتِمَةُ] (5) 51- يَارَبِّ عَفْوًا عَنِ الجَانِي المُسِيءِ فَقْدَ \* ضَاقَتْ عَلَيْهِ بِطَاحُ السَّهْلِ وَالجَبَلِ

(يَارَبِ عَفْوًا) أَيْ: أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ (عَنِ الْجَانِي المُسِيءِ) يَعْنِي النَّاظِمُ رحمه الله بِهِ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنِي (فَقَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ) أَيْ: الجَانِي المُسِيءِ (بِطَاحُ السَّهْلِ وَالجَبلِ) وَفِيهِ عَدَمُ التَّرْكِيةِ لِلنَّفْسِ، بَلْ إِنَّ النَّاظِمَ رحمه الله قَدِ اتَّهَمَ نَفْسَهُ بِالتَّقْصِيرِ مَعَ مَا اتَّصَفَ بِهِ رحمه الله مِنَ العِلْمِ وَالتَّقْوَى فِي السِّرِ وَالنَّجْوَى، طَمَعًا فِي أَنْ يَعْظُمَ أَجْرُهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَالتَّقُوى فِي السِّرِ وَالنَّجْوَى، طَمَعًا فِي أَنْ يَعْظُمَ أَجْرُهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَأَمَلًا فِي أَنْ يَعْظُمُ أَجْرُهُ وَكَرَمِهِ.

هَذَا، وَقَدْ جَاءَ فِي شَـرْحِ الجَوْهُرِيِّ وَالْفَقِيهِ بَدَلًا مِنْ بَيْتِ الْخَاتِمَةِ هَذَا الْبَبْتُ:

# وَصَلِّ يَا رَبِّ مَا نَاحَتْ مُغَرِّدَةٌ \* عَلَى نَبِيِّكَ طَهَ أَشْرَفِ الرُّسُلِ

وَمَعْنَاهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَرَّرَهُ النَّاظِمُ رحمه الله فِي البَيْتِ الثَّانِي حَيْثُ يَقُولُ:

# فِي ضِمْنِ خَمْسِينَ بَيْتًا لَا تَزِيدُ سِوَى \* بَيْتٍ بِهِ قَدْ سَأَلْتُ الْعَفْوَ عَنْ زَلَلِي

وَلَيْسَ لِلْعَفْوِ ذِكْرٌ فِي هَذَا البَيْتِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ!.

هَذَا، وَقَدْ فَرَغْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ تَحْرِيرِ هَذَا الشَّرْحِ المُوجَزِ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ المُعَظَّمِ سَنَةَ سِتٌ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَأَلْفٍ لِلْعِجْرَةِ المُشَرَّفَةِ، سَائِلًا اللهَ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ لَا يَحْرِمَنِي ثَوَابَهُ.

وَآمُلُ مِنْ زُمَلَائِي البَاحِثِينَ اللَّغَويِينَ أَنْ يُرَقِّعُوا ثُقُوبَهُ وَيَسْتُرُوا عُيُوبَهُ بِإصْ لَح مَا طَغَى بِهِ القَلَمُ، وَزَاعَ عَنْهُ البَصن ، وقص رَ عَنْهُ الفَهُمُ، فَالإِنْسَانُ مَحَلُّ النِّسْ يَانِ، وَعَلَى اللهِ التُّكْلَانُ، وَمِنْهُ العَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ بِالتَّضَرُّ ع وَالدُّعَاءِ وَالإلتِجَاءِ إلَيْهِ حَقِيقٌ.

<sup>(5)</sup> مِنْ وَضْعِ الشَّارِحِ.

الباب الأول النحوية شرح المنظومة الشبراوية وصَلَّى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ.